

"رف على محسّن العبدلي

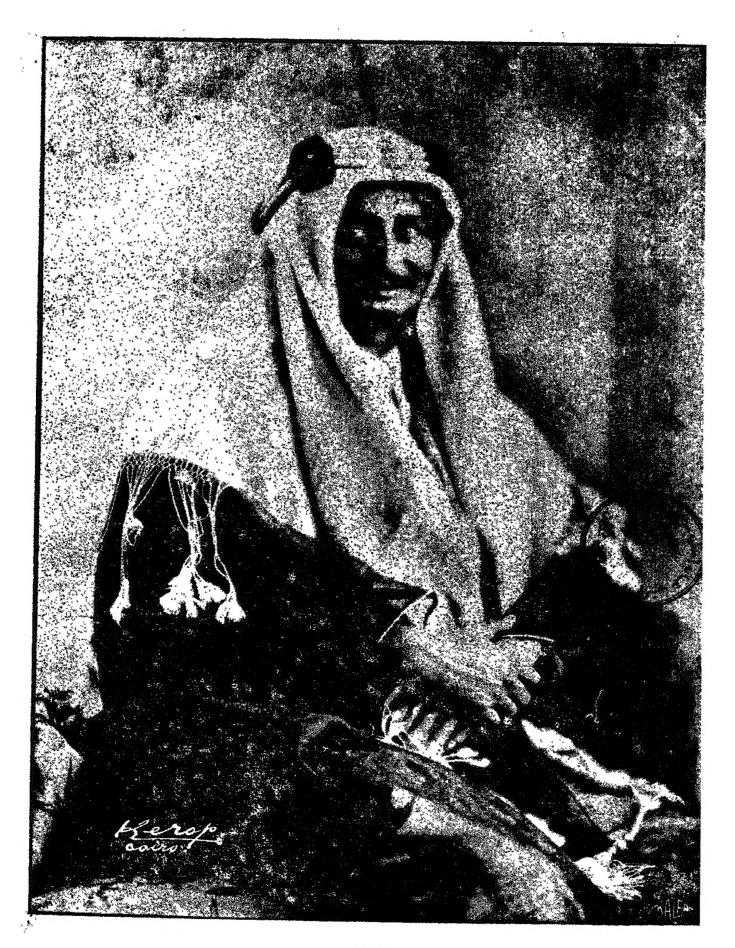

11:11

## فئ اچنج وع خران اچنج ارملوک النجیج وع کے کرن نظالی ہے کیا اُجمد فضن شرعی محید نالعند کی

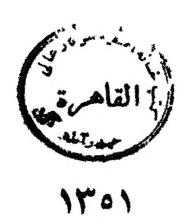

المنظنعة بالسَّالفيَّة وَصَيْدِينَهُا

حقوق الطبع محفوظة كا

## فاتحة الكتاب

## 

الحمد لله و به نستمين ، والصلاة ؛ السلام على أنبيائه هداة الانام ومصابيح الظلام، صلاة نفوز منا من الله بالمغفرة، وننال سمادة الدنيا والآخرة ، وبعد فيقو ل العبد المقر بذنبه ، الراجى عفو ربه أحمد فضل من على محسن العبدلى قد أعان الله تعالى و يسر لنا تأليف جلة صالحة من أخبار ملوك البلاد اللحجية و بندر عدن نقلنا فيها ما تو ثقناه من أخبار الميبة والرعارع وآل زريع ممايشوق القراء الاطلاع عليه، ومميتها ﴿ هدية الزمن، في أَحْبِار ملوك لحيح وعدن ﴾ وجاءت بحمد الله أصدق ما كتب عن تأريخ هذا المخلاف بلا خلاف. وبما أنى ابن البلاد اللحجية، وقد رأيت أن ما يكتبه الكُهَاب عن بلادنا لايخلو من الاغلاط الخفية والجلية ، طالعت الاسفار ، وتعققت الاخبار ، وتحريت أنباء الصفار والكبار، فابنت عن واهيها ومكذوبها، وعلى حد المثلِل فان ﴿ أَهُلُّ مَكُمْ أُدْرِي بشعابها، وقد لاقينا في جمعها من مشقة الحصول على بهض التواريخ المنية القلية وصعوبة قراءة مخطوطها اما للقدم أو لأنها غير منقوطة ولا مشكولة وذلك ما يشكو منه الكثير من قراء التواريخ البمنية المخطوطة . واذا عثر نا على نسخة يندر العثور على غيرها للمقابلة والتصحيح. وعلى كل حال فقد وفقنًا الى ما تيسر ورحم الله من أعذر، و ان مد الله لنا في العمر و اطلعنا على ما فيه زُيادة فائدة فسنضيفها الى هذا الكتاب أن شاء الله عندالطبعة الثانية . والله المستعان وعليه الاتكال . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم

الحد فضل بن على المبدل

# بنتالته الخالي أول

لحج غلاف ومدينة . مدينة القريضيين لم قرى لحج الدارسة . اصل ميبه ننا ابه . بستان ماصر الدبن وبستان الا مدي . المراكد في ساحل لحج . سليان الرومى . المشاريج من ضواحي لحج . حصن منيف . الزجاج في السيلة . حدود محلاف لحج . مواضع القرى الدارسة . رأس الوادى القديم

ابن زهير بن أعز بن الهميسام بن حثير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قطن بن عريب ابن زهير بن أعز بن الهميسام بن حثير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومدينة منها ابن ميش شارج الننبيه في مجلدين . وسكن لحجاً الفقيه محمد بن سعيد بن معن القريض صنف كتاب المستصفى محذ ف الاسمانيد جعه من الكتب المدحاح قال خه ايج بن عمر و أخو النجاشي بن عمر و برتي أخاه النجاشي، فن كان يبكي هاالكا فعلى فتي "نوى بلوا لحج وآبت رواحله فتي لايطيع الزاجر ين عن الندى وترجع بالعصيان عنه عواذله وقل ابن الحالث ته ومن مدن المين لحج و بها الاصابح وهم ولد أصبح بن عمرو ابن الحارث بر أصبح بن مالك بن زيد بن النوث بن سعد بن عوف بن عدى ابن الحارث بر أصبح بن مالك بن زيد بن النوث بن سعد بن عوف بن عدى ابن الحارث بر أصبح بن مالك بن زيد بن النوث بن سعد بن عوف بن عدى ابن مالك بن إيد بن بد بن سعد بن عوف بن عدى ابن الخارث بر أصبح بن الله كتاب الاترنجة في شعراء المن أجاد فيه كان حيا في ستوس المحجى أديب النهن له كتاب الاترنجة في شعراء المن أجاد فيه كان حيا في

تحوسنة ٥٣٠ ه وقال عمر و بن معدى كرب :

هُ مُ قتلوا عزيزا يوم لحج وعلقمة بن سعد يوم تعبد

انتهى من معجم البلدان . قال قيس بن مكشوح :

وأعمامي فوارس يوم لحج ومرجح ان شكوت ويوم شامي

وفي موضع آخر من معجم البلدان : (مخلاف أبين ) هو قرب عدن فيه حصون وقلاع و بلدان قال : و (مخلاف لحج )هو قرب أبين وله سواحل وأكثر سكانه بنو أصبح رهط مالك بن أنس اه

قلت : المدينة التي منها محمد بن سعيد بن معن القريضي (هي بنا أبَّه ) مدينة القريضيين الآ من ذكرها . ولفظ لحج اسم لجميع المخلاف وقد يطلق على أكبر مدينة في المخلاف كا يقال الآن للحوطة لحج

قال الهمداني ومن قرى مخلاف لحج ( الحيب ) لبني أحبل و ( الرعيض ) يسكنها بنو جيل من الاصبحيين و( الجوار ) يسكنها الاصبحيون (والدار ) يسكنها الواقديون و (الرعارع) يسكنها الواقديون و (فور ) يسكنها الاصبحيون و ( الغير اه ) أقرب الى عدن يسكنها الاصبحيون و ( بنا أبه ) يسكنها الابقور من يافع و (بناء ) يسكتها قوم يعرفون بالاعدون منسو بون الى عدن و بنوطفيل و ( بنا الحبل ) يسكنها قوم من بني مجيد . (الشراحا) يسكنها الاصبحيون ( ذات الاقبال ) يسكنها الاصبحيون ( تبن ) يسكنها الواقديون وهي التي ذ كرها السيد محمد بقوله :

### على الاجزاع من تبن »

و ( ثرى ) يسكنها الواقديون و ( جنيب ) يسكنها الو اقديون و ( الرحبة ) يسكنها الواقديون و ( دار بني شعيب ) يسكنها الواقديون و ( الراحة ) يسكنها الاصبحيون و (الرواغ) يسكنها الاصبحيون اه

قلت : و كانت ( الرعوع ) من أشهر قرى لحج وكانت عاصمة لحج على عهد

الزريعيين وعهد الاتراك و ذكرها صاحب معجم البلدان في باب الزاي المعجمة ، قال على بن زياد المازني :

خلت الزعازع من بني المسعود فعهودهم عنها كفير عهود حلت بها آل الزريع وانما حلت أسود في مقام أسود

والصواب (رعارع) قال الاهدل في التحفة: الرعارع براء ثم عين ثم راء أخرى مكسورة ثم عين أخرى مهملات احدى قرى مخلاف لحيج، بفتح الملام وسكون الحاء الممهلة ثم جيم . منها أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد اللخمي الرعرعي فسبة الى الرعارع . كان تِر باً لا بى غرة ولكنه دونه شهرة ، وكان له ابن اسمه أحمد يذكر بالعلم والورع

حكي أن امرأة من الحسان تعرضت لأحدها وجردت درعها تريد فتنته فأعرض عنها وقال :

لا تجردي الثوب فأي رعرعي ان كنت جردت لاجلي فادرعي وفي الجزء الاول من أعسلام الزمن في طبقات أعيسان اليمن ذكر الرعرعي المذكور. قال: الرغرعي نسبة الى قرية يقال لها الرعارع بفتح الراء الاولى والعين المتي بعدها وكسر الراء الاخيرة وآخر الاسم عين مهملة وهي قرية من أعمال لحج بينها وبين عدن مرحلة

وفي تحفة الزمن في تاريخ المين للاهدل قال: ومن لحج (بنا أبه العليا) بفتح الهمزة والباء الموحدة المشدودة تنسب الى بانيها وهو رجل من قريض يقال له أبه منها أبو عبد الله محمد بن سعيد القريضي مؤلف كتاب المستصفى وكتاب القمر ومختصر احياء علوم المدبن وبها جامع عظيم بناه محمد بن موسى بن جامع القريضي وفي الجزء الثاني من التحفة المذكورة قال: مخلاف لحج فيها جماعة من العلماء وفي الجزء الثاني من التحفة المذكورة قال: مخلاف لحج فيها جماعة من العلماء من تأخر فيهم عمد بن موسى بن جامع الخير القريضى ، وهو الذي بني الجامع بقريته (بنا أبه العلميا) وهذه القرية القرية محماها الجندي بنا أبه يسميها غالب أهلالسنة

من أهلها وغيرهم مَيْبَة بميم مفتوحة ثم ياء مفتوحة ثم هاه ساكنة قبلها باه مشدودة وقولم بنا أبه العليا احترازا من (السفلى) فانهما قريتان متقار بتان والعلماء في العليا أكثر ، منهم علي بن مياس الواقدى كان قاضي لحج ثم خلفه ابنه وكان ينوب الجنيد في قضاه عدن ثم جعل حاكما في بنا أبه الى أن توفي سنة ٧١١ ه

وذكر الاهدل في التحفة قرية (النادرة) من لحج قال كان بها فقيه اسمه علي بن حاتم الكناني كان عالما وله ولدان قار ثان للسبع ، غزا قريتهم عرب من العجالم والاجمود فقتلوها سنة نيف وستين وستمائة

وفي تاريخ ثفر عدن لأبي الطيب قال و (المباه) بفتح الميم والباء الموحدة وهي قرية صغيرة كانت تحت عدن معيت مباه لأن من خرج من عدن أقام بها حتى يتكامل بقية الرفقة والقوافل الواصلة الى عدن كانت تقف بها حتى ينهيا أصحابها للدخول الى عدن فلعله (المباه) بالهمزة والمد من النبوؤ خففها العامة لما كتر استعالها قال وأهلها صيادون السملك و بحرقون النورة و الحطم . و بها مسجد بناه السلطان صلاح الدين عامر عبد الوهاب ولما ثارت الفتنة في اليمن بوصول النرك اليها وضعفت الدولة العامرية قويت شوكة المفسدين فصار البدو بهاجون القرية مم نهبوها وأحرقوها . قال و (رباك) بضم الراء وفتح الباءقرية عمر فيها ناصر الدين بن قارون بستانا حسنا وغرس فيه الناريج والاثر نج والموز والمنار جيل قال ويقال ان الناخوذة عمر الآمدى غرس بها بستانا سنة ٢٦٥ ه وحفر بها بركة عظيمة وكانت الناخوذة عمر الآمدى غرس بها بستانا سنة ٢٦٥ ه وحفر بها بركة عظيمة وكانت المناكثين تقصدها من ابين و لحج وغيرها في أول شهر رجب وكان بها تخل كثير الاهل عدن وغيره . وكان الشيخ الصالح قاسم بن محد العراقي كثير الما يخرج المها لا ينه و الحباز تقصدها لاستقاه الماء وكان بها آياما وكذلك الشيخ الجنيد و غيرهما وكانت المراكب المارة الى زيلع والحجاز تقصدها لاستقاه الماء وكان بها آبار عذبة

ولما انهزم الامير سليان الرومي و صاحبه حسين الكردي من عدن سنة ٩٣٧ ه غزل جماعة من أصحاب الامير الى رباك ليستقوا منها فطردهم عسكر السلطان

عبد الملك بن عبد الوهاب

قال و (لحبة ) بالتحريك قرية منها الى عدن فرسخان الا ربع بناها الامير الزنجبيلي عامل السلطان تو ران شاه على عدن وكان ينقل منها الزجاج والآجر الى عدن و يسكنها جماعة من العرب منهم الأهدوب والعقارب ولم تزل عامرة الى أن استولى الشيخان عامر وعلى ابنا طاهر على عدن فكان قطاع الطريق بأوون اليها ثم انتقل أهلها الى الو هط والسيلة : وفي طبقات الشرجي (المشاريج) من ضواحي لحبج اه

ومن حصون لحج حصن منيف كان الفسانيين وكان قبلهم لبنى زريم (سيآني ذكر ذلك في محله النجاج وآثار ذلك ذكر ذلك في محله الزجاج وآثار ذلك ظاهرة الى الآن . و وقفت في جلة تواريخ على ذكر (الدعيس) وذكروا واقعة بين الأشرف والمؤيد ابني الملك المظفر الرسولي بالقرب منها . زعم بعضهم الها مجهة (أبين) والدعيس موضع بلحج معروف الى يومنا هذا بهذا الاسم . وعدالهمداني (المارة والعميرة) من بلاد بني مجيد ، فيكون مخلاف لحيج (على ما يظهر من كلام الهمداني وهو أضبط وأخبر مؤرخ وصف اليمن ) بين و ادى معادن وأبين والبحر وجهة ردفان الفر بية وصهيب ، و الله أعلم

واعلم ان أغلب هذه القرى درست وقد اجتهدت أن أحقق مواقعها بالضبط وقد شحقت ان قرية ( الجوار ) على مسافه ساعة تحت ملتقى الاو دية في رأس وادى لحج . ذكر ذلك الهمداي عند ذكر الاودية وما آيي وادي لحج قل ثم يخرج هذا الوادى في ( الحوار ) ثم عمد (ثرى والجنيب ) ثم في وسط (الرعارع ) ثم ( فور ) ثم يخرج الفائض الى يحر عدن . فتبين ان الجنيب فترى فالجوار على عدوني الوادن فتمالي موضع الرعارع المعروف ، وهو على بعد ميل وربع شمالي مدينة الحاردة مون فور بين الرعارع وعدن . وأما رأس الوادى فيث يلتقى ورزان رئين في زميه الرعارع بعداء ) فيصكون موضع قرية الجوار على مسافة ساعة ساعة

تحت ملتقي الأودية حوالي الطنان أو قرب الحرقات. وهناك توجد الى الآن همالي الحرقات بين الطنان و جبل منيف آثار أبنية قدعة و برك تدعي (جوير) فلمله موضع قرية ( الجوار ) . وأما موضع ( بنا أبَّه ) فمعروف الى يومنــا هذا عيبَّه عيم مكسورة ثم ياء مفتوحة وباء مفتوحة مشدودة وهاء ساكنة وهو على مسافة نحو نصف ميل غربي مدينة ( الحوطة ) و بالقرب من مدينة الحوطة من جهة الشرق أرض يقال لها ( أرض الباقرى ) على مقربة من قبر ( الشريف عبد الله ابن أبي بكر با علوى الاحدب) المتوفى سنة ٩٩١ ه فلملها كانت لبعض الابقور من يافع . وذكر بمض المؤرخين قرية ( الهذابي) وهي القرية المعروفة بالزيادى الآن . والهذابي امم أرض مزدرعة بالقرب من القرية المدكورة . وفي أعالى عبر الثملب أرض تعرف بالزريعي وبقريها آثار عمران يعرف بسوق الليسل والظاهر أنها من آثار آل زريع ملوك لحج . و بالقرب من الفيوش آثار أبنية قديمة تعرف بامدريب قرية من قرى لحج الدارسة . وأما موصم (الدعيس) فغربي زيدة على مسافة نحو ميل. وموقع السيلة على مسافة نحو خمسة أميال جنوبي (الوهط) وأما (الراحة والمشاريج) فباقيتان الى الآن الاولى غربي (جبـل ردفان) والنانية بلاد المناصرة من الاصابح. ( وأما رباك ) فعلى صاحل البحر غربي ( Idue )

وفي مخلاف لحمج آثار مدن وقرى دارسة لايعلم عنها شيء بدعونها (المحاهيل) واحدتها (مجهالة) وتدل الآثار ان صناعتي الخزف والزجاج كانتا عمل كثير من أهل هذا المخلاف

## الفضالاتابي

الرعارع والحوطة . دار حادى ودار عبد الله . سكان الحوطة . السادة آل مساوي . سبحية ، حب . المسورى والدارس . حارات الحوطة . قرى لحيج . الشيح سفيان . الزيادى . جدد بير احمد . مفتى لحيح . قاضى لحيح . العاقش وعاصمة لحيج في وقتنا الحاضر مدينة الحوطة وكانت الرعارع وميبة عاصمتي

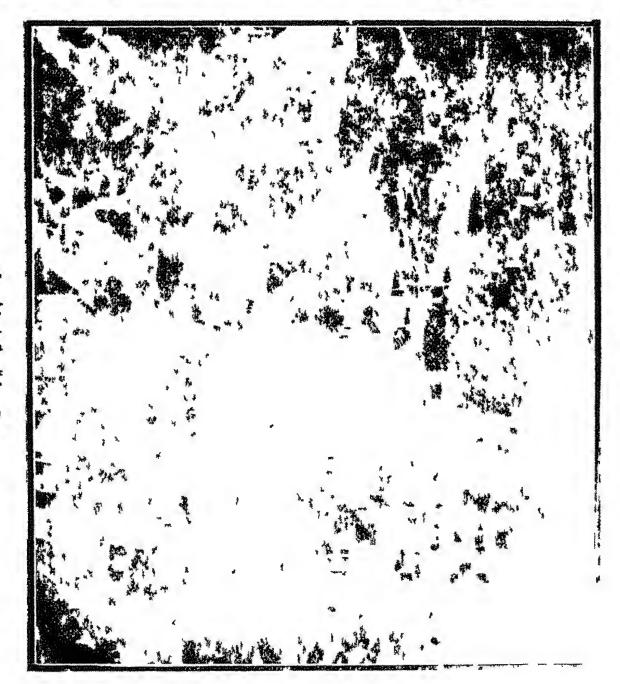

٧ عديد العرق لحدة لعج

غلاف لحج في أيام الزريميين ثم الاتراك . وأول من اتخذ الحوطة عاصمة للحج هال الامام المتوكل والامام المنصور وكان لهم فيها دار حمادي ودار عبد الله المعر وفان بموضعيهما هنائك الى الآن . ولما استقل بالبلاد الشيخ فضل بن علي العبدلى سنة ١١٤٥ ه أقرها عاصمة لمسلكه ونقل عائلته من المجحفة اليها ويتراوح عدد سكاتها الآن بين عشرة آلاف واثني عشر ألف نفس كلهم عرب وفيها من يهود اليمن ومن الصومال وخلطاء كثيرون وفيها الآن رجال الدولة وادارات من يهود اليمن ومن الصومال وخلطاء كثيرون وفيها الآن رجال الدولة وادارات الحكومة وأحد عشر مسجداً وثلاثون بشراً للشرب. وأشهر مساجدها جامع السيد عر بن عبد الله بن حسين المساوي بناه سنة ١٠٨٧ ه و نقل منبره من جامع الوعارع

و في سنة ١٣٤٨ ه جدد بناءه و وسعه السلطان عبد الحريم فضل بن علي عسن العبدلي حتى صار من أفخم مساجد اليمن وأجملها

ومسجد الدولة بناه السلطان أحمد محسن فصل وجدده أخوه محمد بن محسن سنة ١٢٩٢ ه وهو من أجمل أبنية البلاد على شكل مساجد الهند

وعائلة السادة آل مساوي من أقدم سكان مدينة الحوطة ويقال لها الحوطة الجفارية نسبة الى الولى الشهير مزاحم بالجفار وله زيارة في كل سنة من شهر رجب وتلك الزيارة أو المولد من أعظم أعياد البلاد اللحجية وأهل السلع ينتظرون شهر رجب وأعياده كموسم الخير فان الوفود من كل جهة من البلدان الجاورة تصل الى لحج فتروج سلم عديدة ولذلك صار صباح اليوم المتالى الزيارة وعداً وأجلا لقضاء الدين فيقال الى صبحية رجب والمراد صبحية اليوم التالى لزيارة ورجب وأهل لحج يدعون السكة النحاسية المضروبة باسم السلطان العبدلى مناصيراً واحدها « منصورى » كاكانوا يدعون عملة الامام المنصور « منصورية وكانوا قبل ذلك يدعون المملة المحاسية « دارساً » وقد شرعوا الآن يدعونها وكانوا قبل ذلك يدعون العملة المحاسية « دارساً » وقد شرعوا الآن يدعونها

وحارات مدينة الحوطة ثلاث عشرة حارة وهي : حارة دار حمادي 6 وحارة دار عبد الله 6 وحارة الحفيرة ، وحارة دبان 6 وحارة المساوى 6 وحارة أبي الغيث وحارة الديهود ، وحارة قيصى 6 وحارة مزاح ، وحارة الحضار م 6 وحارة وحيدة 6 وحارة الحسينة 6 وحارة الشيخ سعيد ، ومن أقدم أبنيتها مسجد السيد حسين ابن أحد المساوي بناه سنة ١٩٨٧ ه ، ومن قرى لحيج الوهط كانت لآل أبي السرور ثم انتقل اليها و الى السيلة سكان لخبة والمباه كما تقدم

وفي سنة ١٠٣٧ ه توفي فيها الحبيب العلامة عبد الله بن على السقاف وكان قد انتقل اليها من حضر موت وعكف فيها على التدريس والمبادة . وبني أحد الاتراك المسجد والقبة المقبور فيها الحبيب عبد الله بن علي السقاف ومن ذرية الحبيب عبد الله بن علي بلحج السادة سكان الوهط وفيها الزُّبرة وفيها قبر جدهم الشيخ صلاح الرَّ بَيري وهو من الاولياء الذين نزار قبورهم و تقام عليها الأعياد . ومن قرى لحج الحراء يسكنها أهل البان والمحارزة وفيها تربى السلطان عسن عضل بعد أن قُتل جده عسن فضل من علي بأمر السلطان عبد الهادي ثم انتقل منها الى الحوطة بعد وفاة عمه السلطان أحمد عبد السكريم ، في الحراء ولد السلطان علي محسن والسلطان فضل محسن والسلطان أحمد محسن وأخماه عبد الله ومحد واذلك يمد أهل الدال عكفة السلطان العبدلي ومن قرى لحج صبر وجلاجل ، \* عمر برمكي ، اوعرة بسلم، العزّيد، مر أشهر قبائل لحج ومن قري لحج عليَّ اسكنها آل ثبتان و آل بي سعه . ومن قرى لحج الجول يسكنها آل عالي . مالمجمعة يسكنها آل سلام ورنهم الشيخ فصل بن على المدلى مترسس السلطنة "عبدالما وفيها بعض من مواليه يدعون الأصراء ير حال التاريخ ، ومن قرى شيج الذوش اسكنها الربيرة وآل صويلح رادرب كانت للأد رب تم نتفر م ووس بعضهم لى الآن مع التر يفه و بمضيعة وآل أي حيمد . و \_ قبى المج و من المواتب والحضارم انقلا الدي مع طبيب عيد ال رحى قرمة الغرفه في حضر مود ، سعيت القرية الثناب الما الى

على بن أحمد النعلبي كان حيا في سنة ١١٨٠ ه و يسكنها أيضا المزاقمة من ذي أصبح والاجمود من آل قطيب وآل طريم من آل فشاش في ديمينة وآل قيس بنو على بن عبد الله القيسى . ومن قرى لحج نوبة المساودة يسكنها المساودة وآل شداد وآل شمل وآل فدايم والمحامرة . ومن قرى لحج الحاسكي يسكنها الزيديون من ذي اصبح . ومن قرى لحج الهجل والـكمدام يسكنها آل النوم وبنو الرعوي وآل أبي حنش . و بين القريتين قبور البراكنة بنو البركاني وهم مناصب لحج و أبين في سالف الزمان . ومن قرى لحج سفيان و هي حوطة الشيخ سفيان بن عبد الله ويلقب الحضورى والأبيني والبمني سميت هذه القرية باصمه صحب الشيخ شهاب الدين بن أحمد بن ابراهيم المزني المغربي وانتفع به واجتمع بالفقيه المقدم محمد بن على وأقام الشيخ سفيان بلحج وله ولد وهو على بن سفيان من أهل العلم الفضلاء . ولعلى بن سفيان ولدان وهما عبد الرحمن بن على بن سفيان كان فقيها عار فا تفقه على ابن الحرازي وابن الادبب والريحاني ودرس بلحج وعدن. ومحمد ابن على سفيان تفقه ثم سافر الى الهند وتزوج هنالك وتوفي في الهند ولم أقف على تاريخ و فاة الشبخ سفيان . وقد كان حياً في القر ن النامن البجرة . ويسكن في سفيان جماعة من أولاد الشيخ سفيان وخلطاء من العرب وغيرهم . ومن قرى لحيج الزيادي كانت تدعى الهذابي ولما قبر فيها الولي الشهير على بن عمر الزيادي الكناني القريضي سنة ٧٣٥ ه وقيل سنة ٧٤٠ ه مماها أهل مخلاف لحج الزيادي يسكنها من المحامرة و بمض من المساودة وغيرهم . ومن قرى لحج ( الراحة ) وقد تقدم ذكرها فيم نقلناه عن الهمداني عند ذكر قرى لحج الدارسة وهي بالقرب من جبل ردفان تحتوي الآن على جملة قرى صفيرة منها ( الجبلة ) لآل يحيي ( ودار الدولة ) لآل فجَّار ( والمجباه ) للغبران ( والسوق ) للبكيري ( ودار الاشراف ) السادة آل حمادي ( والفيش ) للقريشي ( ودار شيبان ) لاك شيبان ( والنمارة ) للمشايخ بني وهيب ( والحجر ) للعميان ( والملاح ) ثارٌ ويسي وبعض المشايخ.

ومن قرى لحج ( بير أحمد ) يسكنها المقارب وشيخهم الآن فضل بن عبد الله ابن حيدرة مهدي وهو الذي جدد بناه بير أحمد عماونة واليعدن بعد أن خربت في سنة ١٣٣٤ ه بسبب الحرب بين الانراك والبريطانيين . ومن قرى لحج ( الحسوة ) يسكنها بمض من العقارب وهي على ساحل البحر عند مصب وادي لحج السكبير في البحر. وشرقي الحسوة ( دار الأمير ) بناها السلطان فضل بن على وجعل فيها الامير سعد بن سالم سنة ١٧٩٩ ه وسميت ( دار الامير ودار سعد) وكان اسم الموضع قبل ذلك ( بير امحيط ) وفيها الان الأمير صالح بن سعد بن سالم مؤلف كتاب « حوطة الفضائل » وهو من خواص السلطان وأدباه لحيج الذين يشار اليهم بالبنان وشرقي دار الامير ( مساكن آل بان امهيدان و بير جابر ) وهي من محلات آل البان. ومن قرى لحج ( بير فضل ) يسكنها جماعة من المقارب. ومن قرى لحج ( قرى عبر الاسلوم الثلاث ) يسكنها الاسلوم منهم المرحوم الملامة الشيخ أحمد بن على السالمي مفتي الديار اللحجية توفي سنة ١٣١١ ه ولم يخلف ذرية. والادروب انتقلوا الى عبر الاسلوم من الدرب السابق ذكرها وبنو البربكي وآل عواضي وغيرهم. ومن قرى لحج (الشظيف) على ضفة الوادي الكبير يسكنها جماعة من السادة الهدلان ومنها السيد العلامة على بن أحدالاهدل قاضى لحج توفي سنة ١٣٣٩ ه ونقل يوم وفاته من الحوطة الى الشظيف وقُبر هناك ويسكنها الحوَّيجة والصَّيم من ذي أصبح . ومن قرى لحج ( عبر بدر ) يسكنها بنو النَّصري ( وطهرو ر ) يسكنها النَّفَيُّلَّةُ و بنو امهيتمي . ومن قرى لحج ( مقيبره) يسكنها آل ظفر ومن آل صويلح وآل دئم. ومن آل دئم في ( امعليبة ) مع جاعة من امشحيرة والعبيدة . ومن قرى لحج ( بيت عياض ) يسكنها آلعياض والجاورة وغيرهم. ومن قرى لحج دار المناصرة يسكنها المناصرة من قبائل لحج و كان منهم جماعة في الفيوش ومنهم جماعة في ( قرية العاد ) من قرى مخلاف لحج

مع بعض من آل بان امهيدان . ومن قرى لحج ( القريشي ) بناها صالح بن سالم الشاءوش على عهد السلطان على محسن . وصالح بن سالم الشاءوش من المقارب سافر الى الهند (حيدر آباد الدكن ) واستخدم عنــد النظام و نال حظا في تلك الجهة نم رجع الى وطنه لحج و بنى قرية القريشي وصماها القريشي باسم الضيعة التي بنیت فیها وهی فلج القریشی ثم نقل عائلته الیها وهم بها الی الا آن یعرفون با آل الشاءوش . ومن قرى لحج ( الخداد والشقعه وزايدة ) وهذه القرى يسكنها داعًا خلائق متنقلة من العال الزراعيين و فيها جماعة من أهل البلاد اللحجية من سائر قرى لحج ومن حصون لحج (الْمَنَد) فيه رتبة من طرف السلطان ( والحرقات ) يسكنها آل الدكيم ورتبة من طرف السلطان ( وجول حسن ) يسكنها بنو حسن ابن نمان من ذي اصبح . ومن قرى لحج ( أمرجاع) يسكنها قوم من الاصابح يقال لهم امر جيعة (١) ومنهم جماعة في قرية الشظيف. ومن قرى لحج (الشيخ عُمَان ) سميت باسم الشيخ عثمان ألولى الشهير المقبور فيها يسكنها القيم على قبر الشيخ وأهله ومن الزبيرة و بقربها اختطت الدولة البريطانية قرية ( الشيخ عثمان الجديدة ) . ومن مراسي لحج ( مرصى احسان ) و يعرف الآن (بجبل احسان) قال في القاموس: احسان مرسى قرب عدن

(١) امرجيمة : جم رجاعي ، نسبة الى قرية امرجاع

## الفصل لثالث

عدن في ساحل لحيج . لحيج منتهي البين . اقدم اسواق العرب . قابيل في عدن . ابونا آدم وجنته في عدن . ثر معطلة وقصر مشيد . عدن والقسططينة محرن الرومان الاحساء في الحسوة . ارم ذات العاد . العجب والذهب في البين . عدن جزيرة . قطرة المكسر . لمادا سميت عدن . اعظم مراسي البين . المار في عدن . قصور عدن القديمة . ابن نظوطه في عدن . عدن البوم . الصهاريج

وعدن الآن شبه جزيرة على ساحل البحر في دلتـــا و ادي لحج أقرب الى مصب الو دي الكبير وعندها ينتهى مخلاف لحج كه أن مخلاف لحج منتهى المين من الجهة الجنودية. قال الشاعر

تقول عيسي وقد وافيت مبتهلا لحباً وبانت لنا الاعلام من عدن أمنتهى الارض ياهذا تريد بنا فقلت كلا ولكن منتهى اليمن

قال أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني: عدن جنوبية تهامية وهي أقدم أسواق العرب وهو ساحل بحيط به جبل لم يكن هيه طريق فقطع في الجبل باب بزر الحديد فصار لها طريق الى البر وموردها ماء يقال له الحيق احساء في رمل في جانب فلاة إرم و بها في ذاتها آبار ملحة وشروب وسكاتها المر ون والحاحميون و الملاحيون اه قلت وذكر بعضهم أن قابيل فر الها بعد قتل أخيه هابيل ، ومن علماه الدين الاسلامي جماعة قالوا: ان حنة آدم عليه السلام ليست جنة علما ، منهم ابن قتيبة قال في كتاب المدارف بعد كلام: ثم أخرجه (يعني آدم) من مشرق بعنة عدن الى الارض التي أخذ منها ، قال وهب : وكال مهمطه حبن أهبط من بعنة عدن الى الارض التي أخذ منها ، قال وهب : وكال مهمطه حبن أهبط من بعن ودير البمن في شرق أرض الهند ، قال : واحتمل قابيل أخاه حتى أن به وادياً من ودير البمن في شرق عدن . وقال غيره : فها نقل أبوصالح عن ابن عباس في توله ما خيماوات هو كا يقال هبط فلان أرض كذا وكذا قال منذر بن سعيد : وسفد الأخيو تي حكى ابن قتيبة اتما تنبيء عن أرض المن وعن عدن بهي من

أرض اليمن و أخبر أن الله نصب الفردوس لا دم عليه السلام بعدن انتهى ملخصاً من كتاب حادى الار و اح لابن القبم

وقال بعضهم في قوله تعالى « و بشر معطلة و قصر مشهد » : البشر هي بشر الرس و هي بعدن . و ذكر بعض مؤرخي الافرنج : أن مدينة عدن زهت بتجارتها على عهد الرومان حتى نافست تجارة القسطنطينية فجاء أساطيل الرومان و أخر بوا عدن لمنافستها لعاصمتهم و ذكر بعضهم أنها دخلت تحت حكم الرومان و كانت من كزاً تجارياً مهماً و دعاها الرومان يومئذ (رومانيوم امبوريوم -Romanium ) أي مخزن الرومان

قلت: أما الاحساء الذي ذكره الهمداني في رمل في جانب فلاة إرم فالظاهر أنه موضع القرية المعروفة الآن بالحسوة ، و الحسوة و الاحساء يمني و احد وكان الماء يحمل من الحسوة الى عدن حتى الى عهد قريب و فلاة إرم التى ذكر الهمداني خارج عدن في سواحل مخلاف لحج . وفي شرقى فلاة ارم مزار وقرية صغيرة يقال لها العاد . وقد حكى جملة من المؤرخين و المفسرين أنه كان لعاد بن عوص ابن ارم ابنان ها شديد وشداد ملكا من بعده فهلك شديد وخلص الملك لشداد ودانت له ملوك البن فسمع وصف الجنة فقال لا بنين مثلها فبنى مدينة ارم في عدن ، قصورها من الذهب و الفضة و أساطينها من الياقوت و الزبرجد . فكر قصة مدينة « ارم ذات العاد » جملة من المؤرخين و المفسرين و نقلوا حكاية عبد الله بن قلابة المشهورة . قال ابن خلدون : وهذه المدينة لم يسمع لها خبر في عبد الله بن قلابة المشهورة . قال ابن خلدون : وهذه المدينة لم يسمع لها خبر في شيء من بقاع الارض . و صحارى عدن التى زعوا أنها بنيت في مسقط البن وما زال عرائه متعاقباً و الادلاء تقص طرقه من كل وجه ولم ينقبل عن هذه المدينة خبر ولا ذكر ها أحد من الاخباريين ولا من الأم ، ولو قالو ا انها درست لكان خبر ولا ذكر ها أحد من الاخباريين ولا من الأم ، ولو قالو ا انها درست لكان أن ظاهر كلامهم أنها موجودة . اه

قلت : لاسبيل لماقل الى قبول خبر وجودها وأنه لايمتر عليها الا بعض الناس دون بعض كا وقع لعبد الله بن قلابة . وما ذكر ابن خلاون لاينني جواز بعض كا وقع لعبد الله بن قلابة .

خبر بناه مدينة ارم بصورة معقولة ، ومن الناس من جعل المبالغة في وصف بناه المدينة من أن قصورها من الذهب وأساطينها من الياقوت والزبرجد دليل على عدم صمة الحكاية بحذا فيرها ، وهو استدلال غير سديد قان المبالغة لاتدل على عدم صمة الخبر بل على الخلط فيه

فقد حكى المؤرخون من غير العرب مايشبه ذلك . قال ديودوروس الصة لي المتوفى سنة ٨٠ قبل المسيح : كأن خرانات الدنيا كابا و رواتها في بلاد العرب السعيدة اجتمعت في سوق واحد . ووصف أغاثرسيدس المتوفى سنة ١٤٥ قبل المسيح بلاد اليمن و تجاراتها و محصولاتها و الوارد اليها في عهد القيصر الروماني المسيح بلاد اليمن و تجاراتها و محصولاتها و الوارد اليها في عهد القيصر الروماني (بتولى فيلوماتير) أو بنحو ما تق عام قبل المسيح . وقال انه كان يوجد في سبأ كل شيء يجلب السمادة ابني آدم . وغير المحصولات المشهورة يوجد فيها اللبان و المراقلة و كانوا يطبخون مأ كولاتهم بالاخشاب ذات الروائح الزكية ، وكانوا في أرغد عيشة وفي راحة و نعمة بحسدهم عليها الامراء والسلاطين ، دعائم بيوتهم كانت تلم بالذهب والفضة و أبوابهم من الماح مزينة بالجواهر و باطنها يشبه خارجها و أوانهم و فرشهم و موائدهم و أثاثاتهم تفوق كل مارآه الاور و بيون اه

وهكذا وصفها المؤرخ أريان المتوفى سنة ١٩٠ بعد المسيح ووصف المؤرخ استرابون المتوفى سنة ٢٤ بعد المسيح مدينة مأرب كا نقله المؤرخ جرجي زيدان في أول كتابه التمدن الاسلامي. قال و ذكر استرابون الرحالة اليوناني في القرن الاول قبل الميلاد: أن مأرب كانت في زمانه مدينة عجيبة سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكريمة وفيها الآنية الثمينة المزخرفة مما يبهر العقول قال جرجي زيدان: و ذلك بهون علينا هماع ماذكره العرب عن إرم ذات الهاد وكانت عدن جزيرة في البحر قرب ساحل مخلاف لحج قال في القاموس: عدن أبين جزيرة و أبعد محيط بها أبين وقال أبو الطيب في تاريخ ثغر عدن: فبقيت عدن جزيرة و أبعد محيط بها ومن أراد السفر الى جهة من الجهات حل متاعه في المؤواري الديان وترفعه من الجهات حل متاعه في المؤواري الديان وترفعه من الجهال والبغال و ترفعه من

المكسر . وقال في موضع آخر : والمكسر قنطرة بناها الفرس الذين تولوا عدن على سبع قواعد . قال و يقال: انما بناها شداد بن عاد وطول المكسر على ماقاله المستبصر في تاريخه مائة وستين خطوة وقد خرب وجدد عمارته الشيخ عبد الله بن يوسف ابن محمد التلمساني العطار وأوقف على عمارته مستقلا أراضي مزروعة بوادى لحيج قال وكانوا أولا لا يعبرون في هذه المواضع إلا بالسنابيق ، قال ومن المكسر الى جبل حديد نصف فرسخ والمملاح وهو المحافر خارج عدن أبعد من المكسر ويقال ان بعضه صار السلطان سيف الدين أتابك اشترى نصفه بألف دينار و ان سيف الدين ماظلم أحداً غير أهل المملاح .

واختلف المؤرخون في سبب تسمية (عدن) رسبب اضافتها الى (أبين). فقال صاحب معجم البلدان: وتضاف عدن الى أبين وهو مخلاف عدن

قلت: الصواب أن عدن و اقمة على الساحل في دلتا و ادي لحيج لاعلى ساحل أبين . وقال في القاموس: أقام بها أبين . وقال جملة من مؤرخي البمن و يضيفها بعضهم الى أبين فيقال :عدن أبين احترازاً من عدن لاعة التي بجهة حجة . ويقول بعضهم عدن الساحل لهذا السبب . وقال ابن خلدون : وكان من حير أبين بن زهير بن الفوث بن أعن بن الهميسع بن حير ، قال واليه تنسب عدن أبين . وقال عمارة بن الحسين الشاعر البمني: أبين موضع في رأس جبل عدن . وقال المؤرخون عمارة بن الحسين الشاعر البمني: أبين موضع في رأس جبل عدن . وقال المؤرخون عدن من العدون البها وهو الاقامة . وقال بعضهم : عدن و أبين ها ابنا عدنان . وقال بعضهم : أبين بن زهير بن أيمن بن حمير . وقد استغرب بعضهم مانقله الطبرى أن أبين و عدن ها أبنا عدنان ، وقال . انفر د به المطبرى . وفي صبح الاعشى القلقشندي قال : و بالمن عدة مدن منها عدن وقال في تقويم البلدان بغتح المين و الدال المهملتين و نون في الآخر وهي من نهائم البن ، قال وهي بغتح المين و الدال المهملتين و نون في الآخر وهي من نهائم البن ، قال وهي خارجة الى الجنوب عن الاقلم الاول من الاقاليم السبعة . قال في الاطوال حيث خارجة الى الجنوب عن الاقلم الاول من الاقاليم السبعة . قال في الاطوال حيث المطار : هما وستون درجة و المرض قسع عشرة درجة . قال في الروض المطار :

وأول من زلما عدن بن سبأ فعرفت به . قال في تقويم البلدان : ويقال لها عدن أبين بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح المثناة التحتية ثم نون. وقال في المشترك عن سيبويه: بكسر الهمزة وهو رجل من حير أضيفت اليه عدن . قال في العبر: وهوأبين بن زهير بن الغوث بن أيمن بن الهميسم بن حمير . وذكر الازهرى أن سبب تسميتها بذلك أن الحبشة عبرت في سفتهم اليها و خرجو ا منها فقالوا عدونه يريدون خرجنا وسميت عدن ، وقيل مأخوذ من قولهم عدن بالمكان اذا أقام به . وهي على ساحل البحر ذات حط و اقلاع قال في مسالك الابصار : وهي أعظم المراسي بالبمن و تكاد تكون ثالثة تعز وزبيد في الذكر و بها قلعة حصينة وهي خزانة ملوك البمن إلا أنه ليس بها زرع ولا ضرع وهي فرصة البمن ومحط ر حال التجار ولم تزل بلد تجارة من زمن التبابعة الى زماننا هذا واليها ترد المراكب الواصلة من الحجاز والسند والهند والصين والحبشة ويتتار أهل كل أقليم منها ما يحتاج اليه اقليمهم من البضائع . قال صلاح الدين ابن الحكيم : ولا يخلو أسبوع من عدة سفن وتمجار واردين علمها وبضائم شقى ومتاجر منوعة والمقممها في مكاسب وافرة وتجاثر مربحة ، ولحط المراكب علمها واقلاعها مواسم مشهورة ، غاذا أراد ناخوذة السفر الى جهة من الجهات أقام فيها علماً برنك خاص به فيعلم المتجار بسفره ويتسامع النساس ويبتى كذلك أياماً ويقع الاهتمام بالرحيل ونسارع التجار في نقل أمتعتهم و حولهم العبيد بالقاش السري و الاسلحة النافسة و تنصب على شاطىء البحر الاسواق ويخرج أهل عدن للنفرج هناك اه

وذكر بعضهم النار في عدن أو في قمر عدن ، فقال بعضهم : تخرج النار من قمر عدن ، فقال بعضهم تخرج هذه النار من قمر عدن ، ذكر ذلك بعض المحدثين في رواياتهم ، و قال بعضهم تخرج هذه النار من البير التي في قمر جبل صيرة و أنها موجودة الى الآن وكامنة فيه ، و أن بعضهم مذ زمن قريب أدلى فبها حبلا فخرج طرفه محترقا ، كذا في قاريخ ثفر عدن

قَلْت : وهذا يشبه خبر مدينة إرم ذات العاد وعثور عبد الله بن قلابة علما والحقيقة أن عدن فوهة بركان عظيم انطفأ منذ آلاف من الاعوام والانكابز

يدعونها الآن ( ايدن كر تير Aden Crater ) أي فوهة بركان عدن

والظاهر أن العرب تناقلت خبر هذا البركان عن الاسلاف جيلا بعد جيل و مع تداول الاجيال أدخلوا فيه من الخوافات مايناسب عقولهم وتفكيره. وأما بعد الاسلام فقد ذكر المؤرخون أن علياً دخل عدن وخطب بهاخطبة بليغة . وقال أبو الطيب في تاريخ قفر عدن: وكان عمالهاأشجار كبار ذات شوك كالسمر والعوسج وفير ذلك ، ولذلك معيت الحافة العليا بجرم الشوك وكانت المراكب تمربها وتجاوزها الى الاهواب وغليفةة وغير ذلك من البنادر وتمت (أعلى هذا الحال الى أن استولى بنو زياد من قبل المأمون العباني على الين بأسره وأمنت الطرق فترددت الناس الى عدن وقصدتها المراكب ورأوا أنها أقرب شم وأخلص من غيرها ، فتر ددوا المها وكان غالب ببوتها المؤوس ، قال وكان لا يقدر على بنساء البيوت الحجر إلا أولو التروة الى أيم آل زريع ، وعلى الى عدن أبو الحسن الضحاك المحجر إلا أولو التروة الى أيم آل زريع ، وعلى الى عدن أبو الحسن الضحاك المحجر أم أبو الحسن عبد يقطعون له المحجارة من عبدال عدن ، قال وهو أول من أظهر المقلاع والمقلاع ، وضع يقلمون منه الحجارة من عبدال عدن ، قال وهو أول من أظهر المقلاع والمقلاع ، وضع يقلمون منه الحجارة من عبدال عدن ، قال وهو أول من أظهر المقلاع والمقلاع ، وضع يقلمون منه الحجارة من عبداً دخوة

وكانت عدن عامرة على عليه الزريعيين وازدادت عراقاً في عهد الغانيين وأول من بني سور عدن آل زريع من حصن جبل التعكر الى جبل حقات رجعلوا له أبوابا وسي باب حقات وباب الصباغة وباب حومة رباب السائلة وكان يخرج منه الديل ثم دعي باب مكسور بعد أن كسره السيل مراراً وباب الفرضة وباب مشرف ثم دعي باب الساحل وذكر بعضهم أن محد بن عثمان بن على الزنجبيلي عامل توران شاه على عدن جدد هذه الاسوار، وذكر بعضهم قصور عدن قال: ومن قصور عدن دار السعادة بناد سيف الاسلام طغتكين بن أيوب من جهة حقات. قال صاحب تاريخ ثفر عدن: والمشهور عند الناس أن المجاهد النساني دار السعادة المذكور يشرف على البحر، وقيل كانت لبني الخطباء من أهل بني دار السعادة المذكور يشرف على البحر، وقيل كانت لبني الخطباء من أهل

مصركانوا بعدن. ومن قصور عدن (دار المنظر) وكانت للداعي محمد بن سبم الزريعي ذكرها الاديب أبو بكربن أحمد العندى فى شعره بقوله : دار تعظم بالمعظم شأنها وازداد عزاً بالمكين مكانها

ومن قوله فها:

بالتمكر المحروس أو بالمنظر الم مأنوس يحمى فرقد وصحال وكانت ذار المنظر على جبل حقات ومن قصور عدن (دار العلويلة) بناها ابن الحابي على محاذاة الفرضة . ومن دور عدن (دار البندر) أمام المرسى بناها الشيخ عبد الوهاب بن داود و دخل عدن الرحالة الشهير ابن بطوطه وو صفها على عهد الفسانيين بنى رسول قال : وهي موسى بلاد اليمن على ساحل البحر الاعظم و الجبال تحف بها ولامدخل البها إلا من جانب و احد وهي مدينة كبيرة و لا زرع بها ولاشجر ولاماء وبها صهاريج يجتمع فيها الماه أيام المطر والماء على بعدمنها فر بما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة و بينه حتى يصانعوهم بالمسال و الثياب وهي شديدة الحروهي مرسى أهل المجند تأني البها المراكب العظيمة من (كنبايت وتانه وكولم و قالقوطا وقندر انية و الشياليات و منجيرور و واكنور و سندا بور وهنور) وغيرها و عبار المند ساكنون بها و تجار مصر أيصاً ، وأهل عدن مابين تجار وما بين حالين وصيادين السمك و التجار منهم أمو ال عريضة و ربما يكون لاحدهم المركب العظيم محميم ما فيه لايشاركه غيره لسمة ما بين يديه من الاموال و لهم المركب العظيم محميم ما فيه لايشاركه غيره لسمة ما بين يديه من الاموال و لهم في ذلك تفاخر ومباهاة

(حكاية) ذكر لى أن بعضهم بعث غلاما ليشتري له كبشاً و بعث آخر منهم غلاصه برسم ذلك أيضاً فاتفق أنه لم يكن بالسوق في ذلك اليوم غير كبش و احد فو مرايدة فيه بين الفلامين فانتهى ثمنه الى أر بعاثة دينسار فأخذه أحدهما وقاد ان ركر مان أر بعائة دينار فان أعطاني مولاي عنه فحسن و إلا رفعت فيه و أمر مال أر بعائة دينار فان أعطاني مولاي عنه فحسن و إلا رفعت فيه و أمر مال أد رم ننسي و غلبت صاحبي و ذهب بالكبش الى سيده فلما عرف

سيده بالقضية أعتقه وأعطاه ألف دينار وعاد الآخر الى سيده خائباً فضر به و أخذ ماله ونفاه عنه

قال و فزلت فی عدن عند تاجر یعرف بناصر الدین الفاری فکان محضر طمامه کل لیلة نحو عشرین من التجار وله فلمان و خدم اُکثر من ذلك و مع هذا کله فهم اُهل دین و تواضع و مکارم اُخلاق بحسنون الی الفریب و یؤ ترون الفقیر و یعطون حق الله من الزکاة علی مایجب

قال ولقيت بهذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندى وكان والده من العبيد الحالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد وهو من خيار القضاة وفضلائهم أقت في ضيافته أياما و سافر ت

قلت: وعدن اليوم سوق التجارة وميدان الربح والحسارة آم مدن اليمن التى عليها العاد و الزمام الذي به يقاد يقال في وصفها: هيفاء حسناه وفيها نور الكهر باه و الاطباء و الدواء والبخار و البريد و النار و الحديد . و الانكليز أهل صخر و بحر و هي من أهم نقط المواصلة ببن الشرق و الغرب ومن أحصن حصون البريطانيين ومركز هم لاساطيلهم البحرية و الجوية و محطة تتمون منها البواخر بالفحم و القاز وما يلزم ، و هي مع ذلك سوق قستمد منه جميع الاسواق في بلاد العرب و فيها التعجار الافنياء و قد علك التاجر العظم فيها من الاموال أكثر مما علك جميع تجار مدينة بأسرها يبلغ عدد سكانها مع ضواحيها قرابة خسين ألفاً من سائر الاجناس إذ فيها الافرنجي والفارسي و المندي والصومالي و من سائر من سائر الاجناس إذ فيها الافرنجي والفارسي و المندي والصومالي و من سائر الاحال الهندسية في العالم تسم ( تمانين مليون جالون ماء ) و تاريخ افشاء هذه الاسداد بجهول ، فن المؤر خين من قال انها بنيت في القرن الخامس بعد المسيح ومنهم من رجع بها الى ألف وخسائة سنة قبل المسيح رجاً بالنيب، و كانت هذه الاسداد مردومة عند احتلال الانكليز لعدن ثم كشفت و رجمت في سنة ٢٧٧ ها

واشتهر أهل عدن بالادب ونبغ منها جملة أدباء منهم الاديب المندي والشاعو التكريق المدني القصيدة الشهيرة بالتكريتية امتدح بها المنجوى صاحب مر باط وقال فيها بعض الادباء: كل الشعر يدرس إلا ما كان من قصيدة التكريتي وهي هنه:

> مالكتيب الفرد فالاثل مروى شادن الغزل بين ظل الضال والجبل فذا ما باز يا: قب وبلغت الرمل والكثما واسبل العسرات ثم مل هي كأن الدم قد عدم واقف إثر الظمن والابل آن ، أن كت بين حنت بوم البي بني س مع المنافق السبل في السبل أيه أن عم الدي ومو کس دنی نا د ، ن آچی فنوادی عند ف شغل أشتكي وجمدي وبعدهم مَال لا يام رحمتُم وأقضي الدهر بالاسل فدموع العيبن تنجدني وحام الايك تسعدني عنى تدنيني وتبعدنى بالبكا طوراً وبالجذل

عج ور، الدار فالطلال ناد أهل الربع واحربي والك في الر الموء دمه وافلاب كلفيه للما ندما ه أما ي الربي ومساحة

خلفوني في الرسوم ضحى اتحسى الهمع مصطبحا كل سكران وعى وصحا وأنا كالشارب الثمل رق رمم الدار لى ورثا وسقامى للضنا ورثا كل من رام الحسان بلي أذهب الاكدار والوسخا وقعتى صفين والجل وأكف البين تقممنا يمنى والخيف والجبل عيسهم والركب قد نفرا ونضم الركن للقبل ماله غير الخضوع أمي و الورى في غاية الوجل غير خاف عنكم ألمي غير ذات الدل والكسل دنت کل ہا دنت بين ذاك الخصر والكفل وسواد الليل طرتها وهي في خس من الحل أصل دائى غنج مقلتها ودوائى لثم وجنتها أترى عمراً بنظرتها أو أمير المؤمنين على

ايس سقمي بعدهم عبثا آه لو جاد الهوى وسخا فالجوى والصب قد نسخا مالمذا الدهر يطمعنا أترى الايام تجمعنا أترى بالمشعرين نرى ونزور الحجر والحجرا كم انسا بالمروتين أسى ينجلي عن ربما وعسى يا أصيحــــالى ويالزعي إن أمت لاتأخذوا بدعي غادة في خصرها هيف فهيام القلب والشغف فبياض الصبح غرثها دمية كالشمس بهجها

خندريس فوقها حبب يحره أحلى من المسل عكسوا المغنى وما عرفوا أيقاس الكحل بالكحل فعلت بي غير ما وجبا عاقبت ما راقبت رقبا أيحمل القتل بالخجل كم كرى من مقلق منعت حيادا لو أنها قنعت جم ذاك اللحظ بالمقل ها صباباتی وها ندمی ورشادي ضل في الازل ودموع المين جارية ارفقي يا هند بالرجل فأجابت وهي معرضة ومراض اللحظ عرضة قد سقيت النفس من علل قالت البدرية اتثدى وعدى ذا المبتلى وعدى خلق الانسان من عجل ما عدا عما لديك بدا من مروي البيض و الاسل الزكي الطيب الحسب

ريقها والمبسم الشقب الولو رطب هنا المجب وصفوا هندآ وما وصفوا قلت هـ ف ا منكم سرف صحت في الاحياء واحربا مذ بدت صنعا وما صنعت ان يكن في الحب هان دمي فدمي في عابت القسدم بدرت من بدر جارية تم قالت وهي جاريــة أنت لى ياسمد مبغضة ما الذي ينجي من القود طالما فيك الهوى عبدا ليس يخفى قتله أبدا الامام الطاهر النسب الهتون العارض الهطل القت الحرب العوان اذا بل حضيض وهو كالقلل واشرأب المحمل والسغب وغُوادي كفه السهب بالضحى تهمى و بالاصل بلغلى ناحت حمائمه مولع بالخيسل والخول سئل المضطر أو سكتا كان حقاً خاتم الوسل ولديه المال يسنله وهو لا يصغى الى العذل وهي تخشى أن تقابله قرن الارواح بالأجل(١) لا ولا شكل يشاكله همة تملو على زحل ونداه نحونا بسطا بعد ذاك الخوف والوجل وأبو عبد الاله لنا

السحاب الساكب اللجب المزير المنجوى اذا هو تاج والملوك حذا طالمًا قد ضنت السحب لو همت يوماً غماعُه فهو مذ نيطت تمايمه يمنح السائدل قبل مق لو أتى بعد الرسول فتى وهــذول بات، يعــذله قصده عن ذاك يمدله حكت الانوا أنامله قاذا ما هز ذابسله ما له مشل يماثله وله فنما يحـــــاوله كف كف الدهر حين سطا ففدونا أمة وسطا كيف تخشى بعده الزَّمنا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : قربالارواح للاجل .

ارتدى عبداً وألبسنا حللا ناهيك من حلل هو قيس في قصاحته ولؤي في صباحته وهو معن في صحاحته وابن عباس لدى الجدل ان يكن في فظمها خلل يعذر الجانى ويحتمل خاطر الماوك مشتغل عن كتاب العين والجل إه

وذكروا أنه أجازه بمركب وشحنته ، وكان ملك البن يومئذ سيف الاسلام طفتكين بن أيوب فنقل اليه الشعر فاغتاظ من قوله « هو تاج و الملوك حدا » فأوصى نائبه بعدن أنه متى قدم أقدمه اليه حيث كان ففهل المنائب ذلك فلها وقف بين يديه قال كيف تقول « هو تاج و الملوك حدا » قال لم أقل حدا بكسرها انما فتحتها فأعجب سيف الاسلام ذلك وأطلقه كرماً . وهذا منه تورية والا فقوله « بل حضيض وهو كالقلل » لا يطابق هذا المعنى فتأمله . وكان قد الصل الخبر بالمنجوي أنه قبض عليه وعلى ماله فبعث اليه بمركب آخر وشحنته وقال يترك مع بعض العدول ينفقه و يكسوه حتى يأتيه الله بالفرج ، فيصل المركب الثاني وقد أطلق من أمه لهده بقل الخبر الى سبف الاسلام فقال محق أن يقول فيه ما شاه ما شاه ما شاه الله ما الله المركب الثاني وقد أمه ما شاه ما شاه المنه ا



## الفصال في الماسي

مأتي وادى لحح: وادى الرعادة . وادى الاحواس . وادى ورزان . وادى الحنات . وادى حرز . وادى حقب . وادى دانه . وادى اسري . وادى ملصان . راس وادى لحم . الرعارع على عدوتى الوادى . سلة لله . سدعرا س . راس وادى لحم الحديد . الواديين وإعارها . الرراعة في لحم

قال ( الهمداني ) وما مين بلد بني مجيد وأبين من الاودية المنتهية الى البحر ذات الجنوب الى حيز عدن فأول واد منها من تلقاء المشرق وادي الرغادة قوم من حمير فجبل ضرر من أرض السكاسك فجبل الحشاء من بلد السكاسك فبمدان و ريمان والشمر من بلد المكلاع وسحلان ودلال وميتم وتبن ميتم وهي تان ابن الرُّوية غير تبن لحج والثجُّة من جبل التعكر مفضى هذه المياه الى وادي الاحواض من السكامك ويصب الاحواض من غربيه . وروَّه من حصوب السكاسك وجبل حمر من حصون السكاسك وهو غير حمر جبلان ثم ينتهي الى جبل النسور وهو الحد بين السكامك والاصنعة من حمير . ومما يخالط هذا الوادي من غربيه أوطان السكاسك منها قرية الصردف وأرض السلف والربيعيين ومنجل و جبل الصردف ثم تنتهي هذه المياه من وادي السودان من شرقي الجند ثم يصب فيه قيعان الاجناد فكامها من أجناد لثلثة فالى العَرِ مه (٢) من حازة من جبل صبر من شرقيه نجد الصداري ووادي العرمة وهو موضع بني أبي كهيل السكسكي فشرقى جبل صامع فشر في جبل الصاد وجبل أبي المغلس وجميع مياه الدماوة قلعة ابن أبي المفلس تهبط الى وادي الجنات من شمالها ثم المساقي شمال سوق الجوة الى خديو ووادي الجنات هذا يشبه في الصفةوادي ظهر وهو كثير الفيول والمسايل فيه الاعناب والورس مختلطة في أعاليه مع جميع الفواكه وأسفله جامع الموز والقصب السكر والاترنج والخيار والذرة والانثاء والكزبرة وغير ذلك فيلتقي مياه هذا الوادى بما

<sup>(</sup>١) فوله العرمة كدا في الاصل لعلما العومه

أمده مما ذكرناه بوادي ورزان الشاق في وسط خدير مما ممينا من صدور سامم والمرضة والنبيرة وهي قرية عبد الجبار بن ربيع الحوشبي في صدر صبر فاذا خاف طلع صبر الى قلمة له تسى ( ذات الم ) وهذه النبيرة كثيرة الاعناب والفواكة والغيول الحاملة الى أن يتصل بعندان صبر من شرقيه وعندان هذا كثير الاعناب والفواكه فيلتقي هذان الواديان وادى الجنات ووادي ورزان بجميع خدير الى موضع يقال له « كرش » ثم يعترضها وادي حرز ومآ تيه من شرقي جبال الصلو وشماليه الريسة وجنوبيه جبل الرماء فتلتتي هذه الاودية الثلاثة الى مسير ساعة من كرش ثم تلقى هذه الاودية أودية السكاسك أيضا من شرقيها وشماليها وادى حقب ووادى ذابة فوادى ذابة هو وادي عبد الله بن أحد السكسكي وعبد الله بن أبي ثومة بن أحمد السكسكي وهما ببلد السكاسك وهو واد لا شيء فيه سوى الذرة مآتيه جر بان حصن عبد الله بن أحمد السكسكي وندية قرية في أصل الحبل شمال الوادى وهو رأسه وشرقيه جبل حمر ويسكنه القوادر (٣) من السكاسك و وادى ذا بة للأحاضر من السكاسك وهم رؤساؤهم وعهامة يسكنها الاعهوم من السكاسك شرقى الوادي و وادي الله وية وهو موضع موسى بن الهرامي الحيري وفي راس الوادى حصنه جبل لطيف ومأني هذا الوادي جبل الحشاء شرقي الوادي ومنجل همالي الوادي و جبل حمر غربي الوادي . ملتقي حميم هذه الاودية الى جبل النسور تم ينزل فيلتقي وادي علصان ومأني وادي علصان من همالى جبل حرز وثموية ومن غربيه جبل اسحم ووادي صعة ومن شرقيه مجازع الطريق البيني من محجة عدن الى الجند وغيرها . تلتقي هذه الاودية في راس وادى لحج على مسير ساعة من قرية الجوار ثم ينحرج هذا الوادي في الجوار ثم عند ثرى والجنيب ، وها الواقديين ، ثم وسط الرعادع ثم ينحرج الفائض الى محر عدن ( انتهى كلام الهمداني باختصار من كتاب صقة جزيرة العرب )

<sup>(</sup>١) منهم القوادر بلحج والسكاسك م الحواشب

وما ذكره الهمداني من مرور وادي لحج وسط مدينة الرعارع قد ذكره غيره فلمله الوادي الصغير بدليل بقاء آثار الميبة المماصرة للرعارع اللهم الا اذا كان تحويل الوادي صناعياً الى حيث يجري الآن وهو ما لم يذكره أحد. فان مجرى الوادى الكبير الآن على مسافة نحو ميل ونصف غربي موضع الرعارع وأما مجري الوادي الصفير فعلى بعد نصف ميل شرقي الرعارع وأما بلَّه فينزل اليها ماء سائلة الداحة ورأسها الفريع وماء سائلة النخيلة رأسها تلعثة والسبط تنزل على امسادة وسائلة مسيقم ينزل ماؤه الى امسادة فالى بلَّه والحنَّاه ينزل ماؤه من مراد الى بلَّه والمخلاُّ يُنزل ماؤه من منزوعة ومقيفمة والخبخب ينزل ماؤه من جهة الشق البحرى من جبل منيف تختلط هذه المياه بما يأتي الى بله من المياه النازلة من جهة البرقة الى حميد والشق الغربي من الرحبة الى جدد وأم الادبر والصريف و فوعة والخشب تجتمع هذه المياه بما أمدها مما ذكرناه من السوائل في وادي بله ثم تختلط بوادى لحج تحت حصن العند وكانت بله في الزمن السابق عر في الجهة الشرقية من و ادى طير الى جهة الصافية فتذهب مياهها عبثاً فحولها سلاطين لحج العبادلة الى الوادى الاعظم و يدعى وادى لحج وادى تبن ذكره السيد ابن عمد في مطلم « هلا وقفت على الاجزاع من تبن » قصيدته:

· والاجزاع معابر الوادي ومنعطفاته ، وزعم الهمداني أنه أراد بذلك قرية تمن كما تقدم في الفصل الاول فتأمل

وفى عبر الصتبابعة كان بهذا الوادي سد لحيج وهو (سد عرايس) تجتمع فيه المياه وتتوزع على الاراضي ولم نعتر على أثره اللهم الا ان كان في الموقع المعروف (بالمسيجد) قرب السند وان تلك الاحتجار العظيمة الموجودة على عدوة الوادى هنالك من بقاياه والله أعلم وأعلم أن رأس وادي لحيج المفسكور هو غير الموضع المعروف الآن برأس وادي لحيج فذاك حيث يلتقى فيسه الواديان تبن وورزان وهذا حيث ينقسم وادي لحيج الى فرهين تحت قرية زائدة فالفرع الشرقي هو

الوادى الصغير وكان يعرف بعبر لزّان أو وادي لزّان . والفرح الغربي هو الوادي السخير عمر شرقي الصرداح فبين الحداد والحاسكي فبين السكدام والنوبة فبين المشطيف والجول ثم عمر شرقى الوهط فغربى السيلة فشرقي بير أحمد ثم ينزل من قرب الحسوة ويصب في بحر عدن أمام مرسى المعلّى

وير الوادى الصفير شرقي الخداد فبين الثعلب وعبر بدر فشرقي المجحفة فشرقي هران فشرقي الفيوش فغربي بير جابر و يصب نادراً في البحر بقرب قرية العياد . ويتفرع على عدوتى كل من الواديين فروع أو قنوات تدهى أعبداراً واحدها عبر . فأعبار الوادي الحبير بالتر تيب من الشهال الى الجنوب . الخير فالحرج فالسعديين ففالج النينوة ففالج المود ففالج عياض فمبر بني جيل فعبرالسادة فمبر عجيل فمبر الخبيت فمبر الجديد فمبر الفقيه فالا فيح فالسكيني فعبر الخضراء فالمجاهد فالجبير فبرت العبيد فالعند فمبر الشرج فمبر الدرب فماري فعبرالمنصب فعبر الشيخ الاعلى فمبر الشيخ الاسفل عمبر رواد خيري فشقة عمر بن على فشقة مشهور فعقة جبينة فعقمة العبراب .

وأعبار الوادي الصغير أولها المدارة فالاحسان فالحسين فبرج فالتعلب فمبر الحضار م فمبر يعقوب فعبر سلام فعبر الرواد فالجديد فالسمين فعبر الرجحي فبرت ويس فبرت سالم فالبستان فعبر البروت فالجبيل فعبر الجديد فعبر المحاجفة فعبر مذبهب فعبر حيدرة فعبر فتوت فعبر بقعي فعبر منقصر فعبر خادم بقعي فعبر شلبي فعبر الفرضة فعبر الصافية . وما فوق رأس الوادي المذكور أراض زائدة وأعبارها شامية وخلاف ومشلا والجول والعباب والسحادلة . وتنفرع الاعبار الى سواقي ويقال لها أشرج واحدها شرج ويقال المحقل المحبير (وهو كل أرض تسومت بحائط من التراب لحفظ الماء) فكرج أو دَهل وما دونه جربة ودون الجربة الفخة وما كان منها في معالى العبر أو الوادي فهو المردع وما كان في أسفل العبر أو في أسفل الوادي فهو المردع وما كان في أسفل العبر أو في أسفل الوادي فهو المنه يتميز به عن سواه

( كدومان والجاهمة وأم القفع وجبو رياحين ) ويزرع وادى لحج أنواع اللنرة الحراه وأجودها البكر والبيضاء وأجودها الصيف والشام ويقال له في لحج الهند والسمسم والدخن وأنواع البطيخ والقثاء والقرع والدباء ومن الفواكه البرتقال والناريج والانرنج والليمون بأنواعه والرمان والموز والمنب والجوافة والعاط وهو السيتافل بالهندية والأحر منه رام فل والبلس وهو التين والنارجيل وهو الجوز الهندى والتمر الهندى والخرنوب والشيكو من أشجار الهند وهي من أحلى وألذ فوا كه الدنيا والبيذان وهو من الاشجار الجميلة المنظر وهو نوع من اللوز ولفظ بيذان محرفة من بادام الهندية ومعناها لوز وفي لحج أشجار العنباء والباني وفواكه كثيرة من فواكه الهند أهمها المانجو وأما الخضار فقلما عرفنا نوعامن الخضروات لايزرع في وادى لحج وانما يوجد أغلب الخضار في أيام الشتاء ويسيل وادى لحج عادة من نيسان الى أواخر اياول ويزرع في سائر فصول السنة فهو من الاو دية المباركة في الين . ولم أعثر على مورد أستقى منه ما ينبغى أن أنقله في هذا المقام عن تاريخ الزراعة في وادي تبن غير ما تقدم عن ابن الحائك في مآتى وادي لحج مم ان التبابعة الذين بنوا الصخرفي الواد وشيدوا الاسداد وعروا البلاد قد بنوا في لحج سد عرايس في سالف المصر. وفي تاريخ ثفر عدن أن الامير ناصر الدين بن قارون عَمَّر بستانًا في قرية رُباك من لحج وغرس أشجار النارنج والاثرنج والموز والنارجيل وأن الناخوذة عمر الا آمدي غرس بها أشجار (تشكي) التركي وان عره ينبت من بدن الشجرة خلاف باقى الاشجار وذلك سنة ٩٣١ ه وانه كان في رباك حفر الاحد وكان غالب أشجارها النخل وكانت متنزها حسناً لأهل عدن وغيرهم اه

ولذلك اقتصرت على كتابة ما تيسر من إقاريخ الزراعة اللحجية في عهد السلطنة العبدلية وكيف بدأت تسير متقدمة بعد الركود القديم وهي الى الآن لم تزل في طور النشوء ولكنها على كل حال تقدمت شوطاً بعيداً عما كانت عليه قبل ستين عاما . فقد كانت لحج وعدن وما إجاورها قبل أن يتخذ الا فكليز عدن عدن

ميناء لتموين مراكبهم تقريباً في عزلة عن العالم بعيدة عن الاسواق فلا مجارة ولا زراعة .

لايزرع أهالى لحج في وادى تبن غير شيء من الدرة والسمسم بقدر ما يكفي لقوتهم وعلف مواشيهم ولا يعرفون شيئا من المخضرات والفواكه ولا يزرعون من المزارع الا ما كانت قريبة من قراهم حيث لا تصل الى صلب محصولاتها أيدى أحداثهم من الاعراب وكانوا بحر ثون أراضيهم ويحصدونها غالبا تحت وابل من رصاص البنادق دفاعا عن الضمد والسبولة حتى ان السلطان على محسن كان عدافع برصاص بندقه المنتول الذي لا يخطيء به هدفاً غز وات المدالة، وأحد دن عبد الله الفضل على بقر الحرث في طبن الشجيرات . أ

(حكاية) أغار السلطان احمد بن عبد الله الفضلي على لحيج بسرية من ال فضل ورأى بقراً كثيراً تحرث أرض الشجيرات فهم بهبها ولما دنا أمن الفدادين أصابت سنانه رصاصة أسقطت نصل الرمح الى الارض وأدرك السلطان احمد بن عبد الله أنها رصاصة المنتول وأن السلطان على لابريد به مكروها فثنى عنان جواده قائلا ارجعوا آل فضل ان فيها على محسن.

وفي سنة ١٧٦٥ ه احتاج المعتمد الابريطاني في عدن أن يدرج في المعاهدة بينه وبين السلطان على مادة يتعهد فيها السلطان على أن ينشط العبادل على زراعة البقول والخضروات في لحج وكانت حكومة عدن تهدي السلطان كل سنة ما يكفى من البذور ومع ذلك فقد كانت الصناديق تتكدس يأكلها السوس في خزانة السلطان لايزرع منها الا القليل . وعلى كل حال يحق لنا أن نؤرخ بعام ١٧٦٥ بداية الحركة الزراعية الحاضرة في لحج ، ولما تصافي السلطان على محسن مع السلطان منصر بن بو بكر العولقي والسلطان عبيد بن يحبى الفجاري وتمكن من حاية حصن زايدة شرع العبادل يزرعون الاراضي المهجورة لسبب الغزوات من حاية حصن زايدة شرع العبادل يزرعون الاراضي المهجورة لسبب الغزوات من كان يشنها أهل فضل والعو الق على لحج عند ماكانوا يتحينون مواسم

الحصاد في لحج فيأنون لحصد ماتصل اليه أيديهم من المزارع ويحملون الحبوب . الى بلادهم ينشدون أرجو زتهم المشهورة :

#### ذَرَت الْمُرْكَمَةِ . وتَمَرَّفَ التيس

وقام السلطان على محسن بتوسيم الوادى الصغير وكان قبل ذلك ضيقا يدعوه أهل لحج عبر لزّان ، ووادي لزان . وأول من اعتنى بفرس الاشجار في لحج ناصر فضل الصمصام وعمد صالح الجريبي والشيخ باقي وتعرف مواضع بساتينهم الى الآن بحيط الصمصام وحيط الجريبي وحيط باقي وكان لا يوجد في لحج من الاشجار غير المنباء والموز والليمون ونوع من المخل ردي التمر يمرف ( بالمقصاب و الكلبة و الخضاري ) وفي عهد السلطان فضل محسن استعارت حكومة عدن من السلطان فضل أرضاً في لحج غرست فيها بستاناً يعرف موضعه الى الآن بحيط السركال جلبت اليه اشجار فواكه الهند ثم عمر المرزاحس على رجب على من تجار عدن بستاناً آخر ومن هذبن البستانين نقل أهل لحج غرس الاشجار المجلوبة من الهند كالبدام والقشطة والجوافة وغير ذلك ورغب الناس في غرس الاشجار و عمر ان البساتين ومع ذلك استمر السلاطين يو الون جلب الاشجار والنخل من الهند ومصر وصنعا وزبيد وغيرها وكان الواقد السلطان فضل بن على أكثر السلاطين العبادل نشاط في الزراعة عرت في أيامه الأرض حتى مست الحاجة الى زيادة في المياه عما يجود به واديا تبن وورزان وحاول السلطان أحمد فضل محسن أن يسد هذا النقص ببناء خزان في أعالى وادي تبن من مخلاف لحج وجاء بيمض المهندسين من الانكائر وبعد تجارب و اختبار ات عديدة تقرر أن ماسيزيد من الماء ببناء الخز ان انما يكفي لرى مثات من الفدادين لاتقوم بنفقات ترميم الخزان وغلة ماينفق من النقود في بنائه وكما مست الحاجة لزيادة المياه فقد أحست البلاد بحاجة الى أسواق غير أسواق عدن فان فواكه لحج وخضر واتها تتكدس في سوق عدن فتباع بأبخس ثمن.

وقد أدخل السلطان عبد الكريم فضل الحالي الى لحج الآلات البخارية والموادات الكهربائية لتنوير البلادورفع الماء من الآباروهويهم الآن بتشويق الرعية الى زر احة التبغ وما عكن ارساله الى أسواق بعيدة حيث يلقى أسماراً مناسبة . وللزراعة في لحج نظام خاص بها وخبراء معينون. ثمن اشهر منهم الشيخ سعيد جناصر وفضل عسن السالي ومرمش الدربي وعوض عدد عياض ومعوضة بهادى علنر وسميد بوسمد ومحدعلي السروري وناصر عبيد الحنيشي وعبد العزيز الشلبي وهادي أمبومي ومحد هبد الباقي وسالم سعيد البان ويحيى بن أحد محرز وهيئم مرمش الدربي وعسن فضل السالى وسالم محد عياض وحاصل محد عياض وسبيت يحيدرة محرز والسويحي وفضل الحكم وسعيد بحيدرة شمل وعبيد جديب دتم وسالم سيلان العبس ظفر وعد صويلح الجبلي وسعيد جميدي وعلى سالم محد عياض والشيخ عوض محمد السروري وفضل محمد ثبتان والسيد محمد عليو . و المذكورون ممن اشهروا بخدمة الزراعة في لحج والعادة أن ينتخب السلطان ناظراً للزراعة ويعرف بالشيخ تلتف حوله هيئة من هؤلاء الخبراء وتكون بصفة مجلس شورى الزراعة والى هذا المجلس تسند جميع أمور الزراعة وتستمين به المحكة الشرعية وتنفذ قراراته . وقد يرأس المجلس أحياناً القاضي الشرعي أو السلطان نفسه اذا لزم الحال



# الفضل لبتايين

لحج من مخاليف حير . انساب قبائل لحج . قرى آل سلام . آل محن من آل سلام . معاصوة احد صلاح لحسين من عيد القادر . قبائل لحج خليط من قحطان . الاقتماء الى العبدلة امرا. الصالع من حالمين . علائق آل سلام بأمراء يافع

واعلم أن مخلاف لحج هو من مخاليف حمير وأغلب سكان هذا المخلاف من قبائل حمير كما قال السيد ابن محمد في قصيدته التي مطلعها:

هلاً وقفت على الاجزاع من تبن . حيث قال :

لي منزلان بلحج منزل وسط منها ولي منزل بالقرب من عدن حولى بها ذو رعين في منازلها وذو كلاع وهمدان وذو يزن وقال عائد بن عبد الله وقد أرسله قومه الأزد رائدا لبلاد اخوتهم حمير:

لقد ردت صيدا والسحولين بعده وعينهما السيال بين الذنائب وغورت حق طفت أبين بعدما خبرت لكم لحج الربا والسباسب فلم أرفيا طفت من أرض حير لمأربنا من مشبه أو مقارب

وقال الهمداني: سكان لحج الاصابح ولد اصبح بن عمرو بن الحارث. . الح كا تقدم . و ذكر أن منهم بني جيل وعبر بني جيل معروف بهذا الاسم الى الآن فى لحج وهو ملك الادروب . قال لي الشيخ يحيى سعيد المانى : أدركت جدي صنبول المماني وهو في نحو المتسمين أو المائة من عره و كان يخبرنا مرارا أنه هم عن السابقين يذكر و ن عمن سبقهم أنه كان عبر بني جيل قبل أن يحدث عبر عجيل و كانت تسقى منه أطيان أهل الدرب . قال يحيى سعيد و الادروب انتقلوا من الدرب الى عبر الاسلوم و بعضهم في الدرب الى الآن وصموا أدروب فسبة الى قريهم الدرباه . قالاً رجح أن الأدروب هم بنو جيل فان عبر بني جيل فسبة الى قريهم الدرباه . قالاً رجح أن الأدروب هم بنو جيل فان عبر بني جيل

للم من قديم الزمن والذين يملكون بعض أراضيه الآن فانما اشتروهامن الادروب والله أعلم

وكان قوم من ذي أصبح يسكنون أبين، ومن قراهم فيها (شوكان وخنفر والجشير والعق والروضة وحكمة) ذكر ذلك الهمداني قال. وكان لهم أيضا قرى (بدئينة) وكان لبعضهم مزارع ونخيل وأراض واسعة بوادي يرامس وأودية العارضه اه

والى الآن يقول العامة: ان رقوش بن أحمد وصبيح بن أحمد وذييب بن أحمد اخوة من حمير فلعل مقصدهم ان المراقشة وآل ذييب والصبيحة غذ من ذي أصبح من حمير. وذكر الهمداني فيمن سكن لحجاً مع الاصابح والأعمور وجاعة من البحريين من الصدف قال ومنهم أوس بن عمرو قاتل الجوع وفيه يقول الشاهر وهو ابن السلماني:

الا إن أوساً قاتل الجوع قد مضى وورث عزاً لاينال أطاوله وأما الأعور فهم العامريون من ولد الأشرس بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن عرو بن عريب بن زيد بن كهلان . وأما الحواشب فن ولد السكاسك بن وائل بن حمير . قال الهمداني ولم بجبل صبر وما حواليها بلاد واسعة شمالا من الجند وخدير الى تغلان ومشرق الى ناحية وراخ ومغرب الى حدود الركب وجنوب الى حدود الأصابح بلحج . قال ، واليهم تنسب الابل السكسكية . وأما المقارب ففي لب الأصابح بلحج . قال ، واليهم تنسب الابل السكسكية . وأما المقارب ففي لب الباب في علم الانساب قال : هم بنو عقارب بن ربيعة بن سعد بن خولان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير . وذكر الهمداني أن قرية الحبل بلحج لبني الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير ، وذكر الهمداني أن قرية الحبل بلحج بن عبد فلمل منهم الماجيد بلحج واحدهم مجيدي رفع الهمداني فسرهم الى مجيد بن عمرو بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير ، وبلاد بني محمو بن حيدان بن عمرو بن عمرة م وادي الحناء والمندب والعارة والعميره . وأما الاشعوب فن ولد محمو بن عرو بن شعبان بن عرو بن جميم بن عبد شمس بن حمير . كذا

قال الهمداني : وأما صاحب سبائك الذهب فقد رفع نسبهم الى شعبان بن زهير ابن الهميسم بن حير

وأما الاصابح فن وقد أصبح بن عمرو بن الحارث بن أصبح بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن الزرعة وهو حمير الأصفر .!

وأما آل سلام فن أيافع القارة قال أبو العباس بن علي نور الدين المكي الحديني الموسوي في الجزء الثالث من رحلته المسمى نزهة الجليس ومنية الاديب الانيس عند ذكر مدينة المخا في ترجة الشيخ علي بن عمر الشاذلى الولى الشهير في مدينة المخا قال: و بنيت على قبره قبة معظمة متقنة محكمة بناها قوم من يافع القبيلة المشهورة من قبائل حير الأكبر سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قدعان يقل لهم آل سلام بتشديد اللام . اه

قلت آل سلام بتشديد اللام فخذ من كلد قريتهم فى يافع تسمى بركات غربي جبل مو فجة وهم فيها الى الآن منهم آل سلام العبادلة في لحج وكان في لحج مع آل سلام جاعة من بني السلياني من آل سعد من يافع منهم الامير حسين بن عبد القادر صاحب لحج وعدن وأبين والأمير نمي بن عبد القادر والشيخ حسن ابن عبد القادر . واطلمت في الو ثائق القديمة بين وثائق آل عبد الكريم على ذكر قدرية بنت الامير نمي بن عبد القادر السلياني كانت عائشة عام ١٠٨٩ ه لملها زوجة الشيخ فضل بن على أو أحد أقار به واطلمت على وثيقة أخرى يختم السلطان سيف بن قعطان بن عفيف فصها :

« خطنا السكريم ورهمنا العلي الفخيم شاهد بيد الشيخ سلام بن على العبدلى بأنه منّا والينا وأنه حليف ولا عليه عرضة من أحد بل هو من جملة كلد وهذا خطنا شاهد بيده وحسبي الله وكفى و نعم الوكيل. بناريخ شهر رجب سنة ١١٣٥ هـ ٤

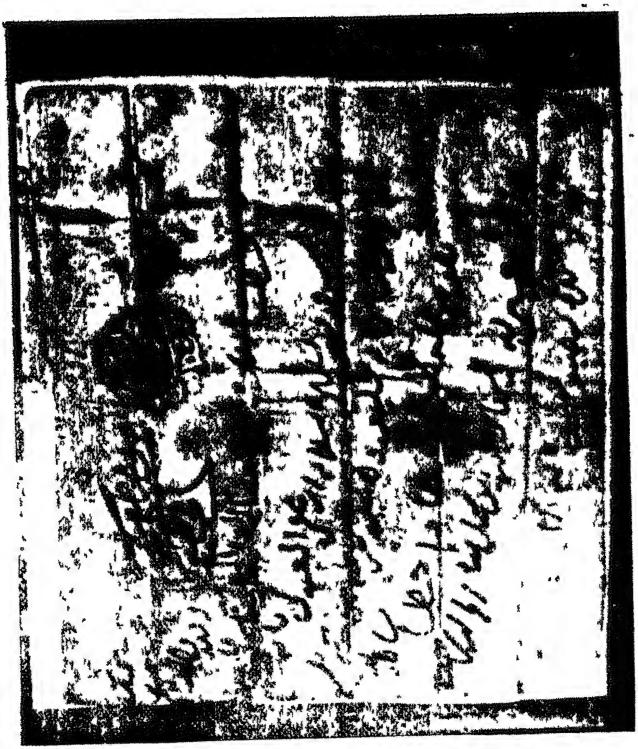

﴿ وثيقة السلطان سيف بن تحطان بن عفيف ﴾

والشيخ سلام المذكور هو شقيق فضل بن على العبدلي نال الشاهد المذكور

من السلطان سيف بن قحطان عند ما انحازوا الى يافع تجنباً من اضطهاد عمّال الامام بلحج وحالفوا السلطان سيف بن قحطان وذلك عند ما عادت جنود الامام واستردت لحج كما سيأتي ذكر ذلك في محله .

و قرى آل سلام في لحج ( المجحفة ودار خمير ) وسكن منهم جماعة في ( خنفر) من أعمال أمين وسكن منهم قوم في مدينة ( المحا ) منذ مدة قديمة منهم بحيى إبن سلام السلامي .

ورانا في الحجا وأخبر في انه من عادلة سلامية قديمة في مدينة الحجا وهم خفذ من آل سلام القبيلة المشهورة في لحج وكان سعد بن سلام يشتقل ربانا في السفن الساعية بين الهند والحجا ورأيت في خزانة كتب والدي حسن بن علوى نسخة من كتب يحيى بن سلام السلامي وكان قوم من آل سلام عسكراً عند الحاكم السيد عبد الله ابن دريب الزيدي بالحجا وفي الحجا مقال عند من الحجا وكان عنده أيضاً عسكر من المقارب من قبائل لحج وفي الحجا مقايا من آل سلام الى الآن . اه

وأما آل محسن سلاطين لحج ففخذ من آل سلام من ذرية السلطان محسن ابن فضل بن محسن ابن الشيخ فضل بن على بن صلاح بن سلام بن على السلامى و ينقسم آل سلام الى آل طالب وآل عبد الله وآل محد والحسينة وآل صلاح وآل محسن وآل عبد السكريم وقد انقرض آل عبد السكريم وآل عبد الله وآل محد والم يزل آل صلاح وآل طالب في المجحفة منهم مشايخ المجحفة الآن . وآل محسن العائلة الحاكة في لحج . وفي قرية المجحفة المذكورة وُلِدَ الشيخ فضل بن على

وثبت لدى من الوثائق الشرعية القديمة ان صلاح بن سلام جد الشيخ فضل ابن على وابن عماً حمد بن صلاح بن على السلامي عاصرا الامير حسين بن عبد القادر اليافعي صاحب لحج وكان جدهم الشيح سلام وأبوه الشيخ على مشايخ لحج في عصر الحسكم التركى .

وان في اختلاف لهجات وتقاليد وأزياه وأصماه مختلف جهات المين وحضرموت لمساهداً كبيراً الباحث على أن يستدل من ذاك على نسب أوجهة من اشتبه عليه نسبه أو جهته فالخبير بأحوال هذه الجهة وتاريخها وتقاليدها يدرك بسهولة اذا عرضت عليه الاسماء الآتية وهي قحطان بن سيف و با زرعة وقايد فارع وعلى يخضر ومحمد امفضل ان الاول يافيي والثاني حضرجي والمثالث جبلي من نحو لواء تعز والزابع حوشبي أو أصبحي والخامس فضلي و بذلك نميز بين آل باعزوب وآل عزب فباعزوب و باعزب من الاسماء المستعملة في خضرموت وملحقاتها وعزب من الاسماء الشائمة في يافع القارة والمزيبة في لحج يتداولون الخبر الشائم بينهم الى حال التاريخ وذلك ان علي عزب اليافي وراجح عزب العبدلي اخوان وان ذرية على عزب باقية في يافع ومن ذلك نفهم أن المزيبة في لحج من يافع القارة يدل على على حزب باقية في يافع ومن ذلك نفهم أن المزيبة في لحج من يافع القارة يدل على خلك مشاركة المزيبة لا ل سلام في مشيخة لحج الموروثة من يافع فالمشاركة في الميراث تعل على القرابة وأقلها أن يكون آل عزب من يافع .

وقد أطلعنى المرحوم الصنو محسن على وثيقة قديمة جاء فيها ذكر عزب مكي عزب العبدلى السلام من يافع وتلقبوا عزب العزيبة من آل سلام من يافع وتلقبوا بالعزيبة الما انهاء الى جدهم عزب أو الى القرية التى انتقلوا منها وهي المعزبة التى . كال فيها الشاعر اليافعى :

قل بوسيف بيدي سيف بو فتقتين وانقفلي ياطريق المعزبه والطريه

وأما الحسيني فسلامي بلا شبهة وانما أنكر سلاميته من ظن جهلا ان السلامية انتاء الى سلام بن على صاحب المجحفة . وذلك خطأ . فانما آلسلام المجحفة بيت من بيوت آل سلام اليافعي المنتشرة في لحج ويافع والمخا .

ومن القبائل العبدلية المنتمية الى يافع ( المنتصر ) وفي ( الرُّوَّى ) من بلاد يافع فريق منهم الى الآن . وكان الأ بقور من يافع يسكنون لحج قريتهم بنا أبة

ومن آثارهم الباقية الى الآن الارض المعروفة بأرض الباقري ثم انتقاوا من لهج الى الضالع وسكنوا هناك مع اخوتهم أبقور الضالع وهم الشعار. وما زال فخذ من الشعار في الضالع يعرف باللحجي أولئك من سلالة الابقور المنتقلبن من لهج ومن المنتمين الى يافع في لحج وأطرافها مشايخ آل على بصهيب والخرمان مشايخ آل قطيب فالخرمان ينتسبون الى الكسادي وآل على من ذي ناخب من يافع

وأما الاسلوم فسلميون من ذى سلمة منهم بلحج ومنهم بخدير والضائع وأبين وأما بنو الثملي فمن آل أحد بين الضالع والحواشب وأصولهم أبعوس من يافع ومن الابعوس أيضا آل علي عاص في حالمين وفي الازارق آل ابن سبعة وأصولهم من آل ابن سبعة في يهر من يافع بني قاصد

وأما اليماني فن آل يماني الدغاري انتقلوا الى لحج من ضرأ وعبدان من أرض العوالق وهناك بقية منهم الى الآن. واذا وجد فى لحج من ينتسي الى أرحب فلا يبعد أن يكون هم بنو الهراني نسبة الى هران من بلاد أرحب. وأما بقية قبائل لحج فن ذى اصبح.

ويظهر لك الآن ان قبائل لحج خليط من العجالم والحجافل والاعمور والحواشب والعقارب ويافع. والقسم الاكثر من سكان لحج من ذي اصبح

قال ياقوت في معجم البلدان: مخلاف لحج بالقرب من أبين وله سواحل وأكثر سكانه من بني اصبح رهط مالك بن أنس اه وكذلك قال الهمداني و وذكر الهمداني وغيره ان من سكان لحج الابقور من يافع ومدينتهم ميبة وذكر بسخب المقارب وقريتهم لخبة والحجافل والعجالم من سكان لحج والاختلاط فأهر حن اليوم . فالاقدور حواشب و بنو العامرى من الاعمور والمساودة من ذي اصبح ه بنه ازعوى من العجالم وكلهم من فرعي الشجرة القحطانية حير وهمدان

أما لفظ عبادل فالراجح انما تسمت به قبائل لحج بعد ان استولى على لحج الشيخ فضل بن على العبدلى السلامي فانتمى قبائل لحجاليه فتسموا عبادل بالانهاء الى الحاكم كا يقال للخاضمين لحكم آل عثمان عثمانيين.

وعما لاشك فيه ان البلاد اللحجية كانت تحت حكم الامير حسين بن عبد القادر اليافعي حتى داهمها أحمد بن الحسن بالجنود الامامية وفر أميرها الحسين ابن عبد القادر الى يافع وان الشيخ فضل بن على وا باءه كانوا يدفعون مقداراً معينا من المال زكاة لحج الى يد عمال الامام وكانوا يلتجئون الى يافع عند ما يحدث الخلاف بينهم و بين عمال الامام.

ومن المحقق ان الشيخ فضل كر بجموع يافع على الجنود الامامية التي في لحج وان السلطان سيف بن قحطان جاء بنفسه الى لحج وحاصر أصحاب الامام جلة أشهر حتى أرجع الشيخ فضل بن على الى حكم لحج وعدن وأخر جوا منها الرتبة الامامية . وعلاقة الشيخ فضل بن على وصهارته بأمراء يافع وتردده الى يافع كل ذلك معلوم وسياً في ذكر بعض ذلك ، ولم تكن المصاهرة قاصرة بين أمراء المبادل وأمراء يافع بل هى بين أمراء يافع وسائر أفراد الله سلام

ولما قتل أحمد بن صلاح السلامي في السعديين انتقلت زوجته أوهي من أميرات يافع بأولادها الى يافع وسكنوا مع أقاربهم من أمراء يافع في خنفر . فعلاقة آل سلام بيافع وانتاؤهم اليها قديماً وحديثاً مشهور ليس فقط في عوم قبائل يافع بل من أشرف العائلات اليافعية في كلد .



### الفصالاتابغ

اذواء الين ودوله الكبرى . عاد وحمير . سقم تاريخ البين قبل الاسلام . دونواس واسحاب الاخدود . سقوطدولة حمير . يجي الحبشة الى البين استنجاد سيف بن ذي يزن بكسرى . دخول الاسلام في البين . عدم التفات الحلفاء الى البين . قلاقل البين وفتشه

ذكر في تاريخ (العرب قبل الاسلام (۱)) ان المين كانت في أقدم أزمانها و أصل نظامها تقسم الى محافد جم محفد والمحفد الى قصور والقصر كالحصن أو القلمة يحيط به صور ويقيم فيه شيخ أو أمير أو وجيه يحف به الاعوان والحاشية والخدم ويعرف صاحب المحفد بلفظ ه ذو » أى صاحب يضاف الى اسم المحفد فيقال ( ذو غدان ) أي صاحب غدان ( وذو معين ) أي صاحب معين وتعرف هذه الطبقة من الحكام بالأ ذواء أو الذوين ، وكانت هذه المحافد عديدة لكل منها حكومة قائمة بنفسها وأشهر المحافد أو القصور التي وصلت الينا أهماؤها ( غدان و تلغم وناعط وصرواح وسلحين وظفار وشبام و بينون و ريام و بر اقش وروثان و ارياب وعران ) وغيرها .

وظهرت في الين دول كبرى (كالمهينية والسبئية) ولكن هذه الدول الصغرى قد عاصرت تلك الدول الكبرى . والأذواء هم حكام البلاد الاصليون ومنهم نبغ الملوك الذين أسسوا الدول الكبرى وهم في القصيدة الحيرية طبقات . طبقة صماها الملوك المثامنة وهم نمانية أذواء كانوا أقوياه (ذو تسلبان وذو خليل وذو شجر وذو جدن وذو صرواح وذو مفار وذو جرفز وذو عثكلان) والطبقة الثانية اذواء مستقلون منهم ذو مر افد وذو دفين وذو الرجمين وذو يزن وذو أصبح

<sup>(</sup>١) لجرجي زيدان .

وغيرهم. ودون الأذواء الأقيال فهم صفار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صفيرة كالمحفد الكبير أو مؤلفة من بصعة قصور فلم تخل اليمن من الأذواء حتى في ابان سيادة الدول الكبرى. ولما ذهبت دولة حمير و دخلت اليمن في حوزة الاحباش ظل أو لئك الأذواء والاقيال يتصرفون بشئون أنفسهم ولهم ثروة و نفوذ الى مابعد الاسلام بةرن و نصف قرن كا ذكره ابن خلدون اه

واذا اعتبرنا معنى سلطان وأمير وشيخ يقابل ذو من الطبقة الاولى وذو من الطبقة الثانية وقيل عنظام اليمن الآن لا مختلف عن ذلك النظام . ويظهر أن أيدى الدول الاسلامية القوية التي فتحت اليمن عجزت أن تحول اليمن عن فظامها القديم الله هو باق على ذلك النظام مع أبدال لفظ أذواء واقيال بسلاطين وأمراء فكلما قويت دولة أخضمت من استطاعت منهم بعامل القوة ثم تمود البلاد عند ضعف تلك الدولة الى نظامها القديم . وكان مخلاف لحج وعدن من قبل الاسلام بلاد ذي أصبح من حمير .

وحير من أشهر العرب القحطانيين وهم أقرب عهدا من السبآيين وزعم بعضهم أن حير أبعد عهداً من عاد ونمود فبادت عاد وبقيت حير. نقل ذلك بعض مؤرخي صنعاء عن نشوان بن سعيد الجيرى. وهو زعم باطل ومؤرخو اليمن لايفر قون بين سبأ وحير بل يعدونهم أمة واحدة وان الدولة السبئية هي الدولة الحيرية وذلك غير صواب كا أن اخبار تواريخ اليمن عن ملوك حير وايامهم في غاية السخافة (1) و تاريخ العرب قبل الاسلام من أسقم التواريخ والذي يصح أن نقوله في هذا المقام هو أن تاريخ العرب القحطانية و عدنهم لاتزال آثاره مطمورة تحت الرمال وأخبارهم مبعثرة في أحجار شناخب شواه خ الجبال لم

<sup>(</sup>۱) زعم مؤرخو صعا ان لغة عاد وتمود وسأ وحير هي العربية كاهي الا ن وذكروا ان من شعر بعضهم يواد المرسلين والمة احمد خير الامم هو المصطفى واخو المرتضى واكرم من حملته قدم

فها هو ذا شاعر سبأ القدموس عربي مثلنا اليوم ومسلم مؤمن بسيد المرسلين ، وهو زيادة على ذلك شيمي يـدى ان المصطفى اخو المرتضى ؟!

كسمح الايام بالتنقيب عن تلك الدفائن المهمة في داخلية البلاد لمشقة وصول العلماء البحاثين اليها. وورد في القرآن طرف من أخبار العرب اليانية وسدودهم وجناتهم وتحتهم للجبال وملوكهم وشوراهم. أما ماذكره مؤرخو العرب عن أبهة تلك الدول وفتوحات ملوكها فقد فاق بعضه طور الاحتمال. وكان أهل العصور القديمة أذا رأوا اليمن وجندها وذهبها وتماثيلها وقصورها وجوهرها وجنانها ويخورها يقولون:

قلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا عاء فعادا بعد أبوالا وناهيك بما كتبه مؤرخو أوروبا قبل الميلاد من أن قصور البين كانت مصفحة بالذهب و أبوابها وطاقاتها من العاج مزر كشة بالجواهر وأهلها يطبخون طعامهم بالاخشاب ذوات الروائح الذكية وأن أثاثهم وأوانبهم وموائدهم تفوق على ما رآه الاوربيون .

واتفق أهل الاخبار أن الملك ذا نواس لما تغلب على ملك آبائه تسمى يوسف و قمصب لدين اليهودية . وحل عليه قبائل اليمن وكان أهل نجران من بين العرب يدينون بالنصرانية فعاهم ذو نواس الى دن اليهودية فأبوا فسار اليهم بقو مه وعرض عليهم اليهودية أو القتل فلم يزدهم الاجاحا فحد لهم الاخاديد وقتل وحرق حتى أهلك منهم فيا قال ابن اسحاق عشرين ألفاً أو يزيدون وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله تمالى و قتل أصحاب الاخدود الآية . وفي بعض أساطير المؤرخين أنه لما طغى أهل اليمن و بغى ملوكهم سلط الله عليهم الخلد وهو الجرذ فنقب سدهم من أسفله فأغرق السيل جناتهم وخربت أرضهم وتمزق الجرذ فنقب سدهم من أسفله فأغرق السيل جناتهم وخربت أرضهم وتمزق ملكهم وصاروا أحاديث . وقد عجب بعض الناس كيف يثقب الفار السدود القوية ولو علموا ما يفعل الآن الفار ( بزَم راتا ) ( Bisam Ratte ) في سكسونيا لم يجد لمن فتك و تقب البرك و أبنية الر ي حتى أزعج حكومة سكسونيا لم يجد لمسجيه عذا عملا

والذى يظهر من كلام المؤرخين أن سبب سقوط الدول الحيرية اضطرابات وحروب دينية ، وأنهم غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم . و الخلافات الدينية أضعفت تلك الامة المجيدة حتى انهم لم يعودوا قادرين على اصلاح مافسد في السد لتفرقهم وشتات كانهم . وقد ذكر بعض المؤرخين أنهم أدركوا ذلك فنزح بعضهم عن البلاد قبل سقوط السد .

وقد ذكر بعض علماء العصر من أوروبا ان هندسة السد كانت غاية في الانقان تدل على مابلغه السبئيون من اتقان علم المندسة. وذكر المؤرخون أن أحد نصارى نجران يقال له (دوس ذو ثعلبان) فر من ذى نواس وقدم على قيصر صاحب الروم واستنصره على ذى نواس و أعلمه يما وقع وأراه الانجيل وقد أحرق بعضه ، فكتب قيصر الى النجاشي ملك الحبشة بحثه للاخذ بثار النصارى فبعث النجاشي سبعين ألفا وملكو الليمن ودخلت اليمن في حكم الحبش ثم أن سيف بن ذى يزن استنجد بكسرى ملك الفرس وأمده بعسكره تحت قيادة رجل اهمه (وهزر) فخر جوا الى ساحل عدن واقتتلوا قتالا شديدا قتل فيه زعيم الحبش فانهز مت الحبشة وصار امر اليمن تحت سيطرة الفرس وكتب وهزر الى كسرى يبشره بفتح اليمن فكتب اليه كسرى يأمره أن يقول أبو الصلت:

لم يدرك الثار أمثال بن ذى يزن أ أنى هرقل وقد شالت نعامته م انحنى نحو كسرى بعد تاسعة الى أن يقول:

من مثل کسری و بهر ام الجنود له لله درهم من عصبـة خرجوا صيداً جحاجحة بيضاً خضارمة

أسبح في البحر للاعداء أحوالا فلم بجد عنده القول الذي قالا من السنين لقد أبعدت ايفالا

ومثل وهزر يوم الجيش ادحالا ما ان رأينا لهم في الناس أمثالا أسداً تربت في الغابات أشبالا ع- لمج وعدن أرسلت أسداً على سود الكلابقد غادرت أوجهم في الارض أفلالا وذكر بعضهم هذه القصة فقال: ان الامبراطور قسطنطبن بعث في سنة وخكر بعضهم هذه القصة فقال: ان الامبراطور قسطنطبن بعث في سنة ٣٤٣ بعد الميلاد ( تيوفيل Theophile ) ليدعو أهل البين الى دين النهودية وشهود أبو نواس المتسلطن على الجيرية آخر القرنالخامس فدعا الي دين البهودية قصارى عبر ان في سنة ٣٤٥ بعد الميلاد فأبوا فأمر بقتلهم ، و بلغ الخبر الى العاهل ( جوستين Justin ) الاول فأمر النجاشي صاحب الحبشة المندين بالنصر انية بالانتقام من ذي نواس فبعث القائد ( ارياط ) فدخل البين بلا مشقة و انهزم ذو نواس فألتي نفسه في البحر سنة ٢٥٥ بعد الميلاد و مات خليفته ( علس ذو جدن ) وتولى ارياط البين نيابة عن النجاشي و نفذت كلته ، فغار منه الضابط المسمى ( أبرهة الاشرم ) فقتله غدرا و تولى بدله نيابة عن النجاشي بعد أن جعل سائر الحبشة تحت قيادته و حارب عدة حروب كان له فيها المظفر

وكتب بأمره (غريجنطيوس Gregentuis) أسقف مدينة ظفار قوانين نسختها الاصلية المدونة باليو نانية محفوظة بكتبخانة ويانه، ثم استفات ملك الحيرة بكسرى أبرويز فتوقف ثم أجابهم. وبعث سنة ٥٧٥ بعد الميلاد أسطولا هزم الحبشة وأجلام عن اليمن سنة ٥٩٥ اه

وقد عثر الكندر هينس البريطاني فاتح عدن على حجر منقوش عليه بالخط المسند ماترجه الانكلنز الى لفتهم بما ممناه :

هجمنا بسوط الفضب على الاحباش والبر ابرة و تقدمنا ببأس و شدة على حثالة الجنس البشرى

We assailed with cries of hatted and tage the Abyssinas and Derbers we node poth together wrathfully against this refuse of mankind

ثم لما جاء الاسلام أرسل النبي عَلَيْظُ الى اليمن المهاجر بن أبى أمية الحنزومى الى الحسارت بن عبد كلال الحميري صاحب اليمن يومئذ بدءوة قومه الى دين (١) من كتاب الدالم رسيديو Sedeillot )

الاسلام فأسلموا فيالعام السابع للهجرة وتركوا تلك الاديان التيكانت و بالا عليهم وعلى بلادهم وصار أمر اليمن للنبي عليه . ولما مات النبي عليه ارتد أهل اليمن فحاربهم أبو بكر رضى الله عنه فأرجعهم الى الاصلام وصار أمر اليمن بعد الخلفاء الراشدين لمعاوية فابن الزبير فخلفاء بني أمية تخلفاء بني العباس. وطول تلك المدة لم يكن أحد من الخلفاء أو الملوك يفكر في اعادة مجد اليمن وتشييد سدو دها وانهاض أهلها بل كانوا بجتهدون في جمع الاموال من البين وتحصيل الزكاة والخراج وأخذ الجنود واشتفلوا بالفتوحات المجيدة المشهورة في التاريخ ولم تستفد البمن من مجد التمدن الاسلامي فائدة تذكر ولم يتمكن المانيون من التفكير في أسباب سقوطهم لان أمرهم بيد غيرهم من الحكام المستبدين. والمانيون الى اليوم يتنازعون و يتعادون لمجر د الخلاف في أفضلية على على أبى بكر و هل يلمن معاوية أو يترضى عنه وهل أنت ناصبي شافعي أم زيدى رافضي خامسي، فاشتفل أهل اليمن القحطانيون مثات من السنين يهذه الترهات والسخافات فتمكن الخلاف و تعذر الائتلاف يقاتل بنو قحطان بعضهم بعضاً باسم المذهبية لارضاء الحاكين فما انتهينة من حرب القرامطة حتى ابتدأت فتنة الاصماعيلية وما استرحنا من فتنة الاسماعيلية حتى قام بنو عبد النبي و ما خلصنا من فتنة مهدي بن عبد النبي حتى ظهرت القلاقل الزيدية فكلها فأن مذهبية وحقيقة المقصد منها الملك والسلطان لاغير. مسكينة قبائل قحطان ثفني رجالها وتذهب أموالها وتسيل دماؤها وتخرب بلادها لنصرة الدعاة والمتهوسين فهادت قحطان في الهبوط وطال عليها القمود فالثياب جلود وفي البلاد دمار وفي السلم بوار وفى الرزق اقتار والجوع موجم والفقر مدقع والجهل فاحش والحالة توحش، فهل يصدق من رآم اليوم أن أجداد هؤلاء بنوقصورهم بالذهب الوهاج وبالحجارة الكريمة ورصعوا أبوابهم المصنوعة من العاج وطبخو اطعامهم بخشب العود والصندل وكانت أوانهم وأثاثاتهم وموائدهم ومحاسنهم مما تبهر الالباب وتبعث بالعجب العجاب. فألى متى هذه الغفلة ? فياسامع خفي البكاء ، اليك وحدك الشكاء

## الفطالاثان

حمال بنى العباس، حكم آل زاد - استقلال ابن آبي العلاء . ذكر على بن العصل القرمطي - دخول الامام الناسر عدن . استرجاع الحسين بن سلامة للحج وعدن . دولة الصبيحيين في لحج وعدن . آل زريع ومعارك الرعار ع

ولما تولى السفاح العباسي استعمل على اليمن والحجاز عه داؤد بن على بن عبد الرحن وكان أول من قدم اليمن نائباً لبني العباس فأقام بصنعاء شهراً ومات فبعث السفاح محد بن زيد الحارثي فولي صنعا و بعث أخاه الى عدن ولما صار الامر الى المأمون العباسي و بلغه اختلال أمر اليمن بعث الامير محد بن ابراهيم ابن عبد الله بن زياد والياً على اليمن و بعث معه جيشاً سنة ٢٠٣ ه فدار محد الى اليمن وانتزعها من يد المتغلبين و بني مدينة زبيد .

وفي سنه ٢٠٩ ه أمده المأمون بجيش آخر ففتح اليمن بأسرها ولحماً وعدناً عمار اليمن لآل زياد . أما لحج وعدن فأنه استقل بها بنو ابى العلاه وهم من ذي أصبح عند ابتداء ضعف دولة آل زياد فصار أمر لحج وعدن وأبين لبي أبى العلاء وهم الذين حاربوا على بن الفضل و هزموه في لحج . قال صاحب قرة العيون في تاريخ اليمن الميمون : وأما على بن الفضل فهو رجل من أهل اليمن خنفري النسب من وقد خنفر بن سبأ الاصغر كان ساقطا في أول عمره لاشهرة له الا أنه كان أديبا ذكيا شحاعا فصيحا رحل الى الكوفة وتعلم مذهب الامهاعيلية وكان قبل ذلك اثنا عشرياً ورجع الى اليمن وطلع الى الجبل ثم الى أبين ثم الى يافع فرجدهم رعاعا فجعل يتعبد في بطون الاودية ويأتو نه بالعامام فلا يأكل شيئا وان على لا يأكل لا يأكل لا يأكل الا يسيراً و ربهم أنه يديم الصيام والقيام ففتموا به وجعلوا لن أرا و ذلا الاسروا طاهرون و النهي عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال لن أرا و ذلا الاسروا المعرون و النهي عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال لن أرا و ذلا الاسروا المعرون و النهي عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال لن أرا و ذلا الاسروا المعرون و النهي عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال لن أرا و ذلا الاسروا المعرون و النهي عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال لن أرا و ذلا الاسروا المعرون و النهيم عن المنكر والتو بة من المعاصى والاقبال المناورة الاسروا المورد و المناورة المناورة الاسروان الماصى والاقبال النها المناورة الاسروان و المناورة و ال

على الطاعة فاجابوه الى ذلك و أخذ عليهم العهو د بالسمع والطاعة ثم أمر هم بعيل الله حصن في ناحية الشرق ففعلوا و أنهبهم أطر اف الملاد زاعاً أنه جهاد في سبيل الله العاصين ليدخلوا في دين الله طوعاً و كرها . و كال يومشذ بلحج و أبين رجل يعرف بابن أبي العلاء فقصده ابن الفضل بمن معه من يافع وغيرهم فهزههم ابن ابي العلاء الى صهيب وقتل من أصحابه خلقا كثيراً فقال ابن الفضل بصهيب الاصحابه الرأى أن ذرجع اليهم فوراً ونهجم عليهم فانهم قد أمنوا فوافقوه و لم يشعر ابن أبي العلاء بخنفر الا وهو معه على حين غضلة وافترق من أصحابه فقتل ابن أبي العلاء في طائفة من عسكره و استباح ماكان لهم، يقال انه وجد في خزانة ابن أبي العلاء سبسين بدرة البدرة عشرة الآف درهم . و عاد الى بلاد يافع فعظم شانه وشاع ذكره ، اه

و كان ذلك حوالي سنة ٢٩٠ ه و دخل الامام الناصر عدن في جوع من أهل اليمن استفزم لقتال القرامطة في سنة ٣٠٣ (١) . و هلك على بن الفضل سنة ٣٠٠ من أم استرجم الحسين بن سلامة مولى آل زياد كثيراً من البلدان التي سقطت من ايديهم من جلتها لحج و عدن وجدد الحسين بن سلامة عارة جامع عر بن عبد العزيز في عدن . و بعد و فاة الحسين بن سلامة صار أمر لحج وعدن في سنة ١٠٤ الى بني معن الى أن قام الصليحي على بن محد و دخل عدن سنة ٤٤٠ ه و أقر بني معن عالم أن قام الصليحي على حج بيت الله علا من طرفه في لحج و عدن و في سنة ٤٥١ ه عزم الصليحي على حج بيت الله الحرام و استخلف على اليمن ابنه احد المكرم و أخذ معه الى الحج خسين ملكا من ماولت اليمن خوفا من أن يحدثوا شيئا في غيبته من جلتهم صاحب عدن و لحج من منى معن . فلما قتل الصليحي في أثناء الطريق كان صاحب لحج و عدن فيمن من بني معن . فلما قتل الصليحي في أثناء الطريق كان صاحب لحج و عدن فيمن غير وكان على الصليحي عند ما زوج ابنه المكرم على السيدة بنت احد جعل لحج وكان على الصليحي عند ما زوج ابنه المكرم على السيدة بنت احد جعل خراج لحج و عدن صداقها فلما تمنع على ذلك بنو مين وقصدهم احد المكرم الى خراج لحج و عدن صداقها فلما تمنع على ذلك بنو مين وقصدهم احد المكرم الى خراج لحج و عدن صداقها فلما تمنع على ذلك بنو مين وقصدهم احد المكرم الى خراج لحج و عدن صداقها فلما تمنع على ذلك بنو مين وقصدهم احد المكرم الى

<sup>(</sup>١) وفي اللطائف السنية سنة . ٣١

طبح وعدن أخرجهم منها وولاها العباس و مسعوداً ابني المكرم الجشمي اليامي و استخلفهما للحرة السيدة بذت احمد وكانت لها سابقة محودة بقيام الدعوة مع و الله ثم معه يوم أنقذ أمه أساء من أسر سعيد الاحول فجعل العبساس حصن اللتمكر بعدن و باب البر و ما يدخل اليه و جعل لمسعود حسن الخضر ا و باب البحر وما يخرج و يدخل منه واليه أمر مدينة عدن و جعلها عمالا للحرة السيدة بنت أحد و يقال لها بلقيس الصغرى

و مآكر السيدة بغت احمد مشهورة في اليمن الى حال التاريخ و اسمها سيدة بنت احمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي فوض الامر اليها زوجها فانفردت بالامر في حياته وبعد و فاته . وكانت كاملة عاقلة وهي التي عملت الحيلة في قتل صعيد الاحول

قال في قرة العبون تاريخ اليمن الميمون: ( فصل في ذكر دولة بني زريم واستيلائها على عدن ) قال: قال الامام على بن الحسبن الخزرجي رحمه الله تعالى كان السبب في تملك زريع عدن وما ناهجها من البلاد أن الصليحي لما استولى على البلاد و افتتح عدن كان فيها بنو معن قد تغلبوا عليها وعلى لحج و أبين والشحر وحضرموت فأبقاها تحت أيديهم وجعلهم نواباً من قبله. فلما زوج المكرم ابنه بالسيدة جعل الصليحي صداقها عدن وما ناهجها وكان بنو معن يرفعون خر اجهاالى السيدة في أيام الصليحي فلما قتل العباس ومسعوداً ابني المكرم الممداني فقبضهم المكرم وأخرجهم منها وولاها العباس ومسعوداً ابني المكرم الممداني وكانت لها سابقة محمودة في قيام الدولة المستنصرية مع الداعى على الصليحي وولاه المكرم يوم نزوله الى زبيد واستنقاذه لأمه فجعل العباس حصن التمكر بعدن وباب البروما يدخل منه وجعل لمسعود حصن الخضرا و باب البحر وما يدخله وأمر المدينة اليه واستخافهما المحرة السيدة وكان ارتفاع (٢) عدن يحمل الى السيدة كل

<sup>(</sup>١) كلة ( ارتفاع ) كـذا في الاصل لملها ( انتفاع )

سنة مائة ألف دينار وقد يزيد وقد ينقص الى وفاة العباس بن المكرم فخلفه ولده زريع بن العباس على ما كان متوليا وأبقاه عمه مسمود على ماهو عليه وكل منهما يحمل ما هو عليه فملك زريع الدملوة سنة ٨٠٠ ه فلما بعثت السيدة المفضل ابن أبي البركات الى زبيد كتب الى زريع وهمه مسمود أن يلقياه بزبيد فلقياه وقاتلا معه وقتلا على باب زبيد فانتقل أمر عدن الى والسيهما أبي السعود بن زريم وأبي الغارات بن مسمود فتغلبا على الحرة فبعثت اليهما المفضل في جيش عظم فقاتلهما ثم اتفق الامر على نصف الخراج خمسين ألف دينار كل سنة فلما مات المفضل تغلبا على الحرة أيضا فبعثت اليهم ان عم المفضل أسعد إن أبي الفتوح فقاتلهما ثم اتفقوا على الربع من الارتفاع ثم تغلبوا على الربع حتى توفي أبو السمود وولى جهته سبأ بن أبي السعود ثم توفي أبو الفارات وتولى بعده جهته ولده محمد بن أي الفارات ثم توفي محمد وولي جهته أخوه على بن أبي الفارات وهو صاحب حصن الخضراء والمستولى على باب البحر والمدينة وكان للداعي سبأ حصن التعكر وباب اللبروما يدخل منه ومن البر الدملوة وسامع ومطران ويمين وذبحان وبعض المعافر و بعض الجند وكانت أعماله كبيرة واسعة وكان له من الاولاد على الأغر ومحمد الداعي وزياد ورواح وكان السبب في استيلاء الداعي سبأ بن أبي السمود وزوال ابن أبي الفارات ان نواب على بن أبي الغارات انبسطت أيديهم على نواب الداعي سبأ وعاثوا وأفسدوا ولم ينههم مولاهم عن ذلك ولم يزالوا يتكلمون عا يوجب الفيظ والداعي في ذلك مهتم بجمع الأموال والفلات صراً فكان كل من بلوذ بالداعي بمتضم والصولة لنواب على بن أبي الفارات فكاد الام يخرج من يد الداعي سبأ لشدة احتماله . ثم عزم على مشاجرة القوم حين بلغه ان ابن عمه على ابن أبي الفارات ينقصه وهم برفع يده عن عدن فخرج الداعي الى الدماوة وقدم قائده الشيخ بلال فولاه عدن وأمره بمفائعة القوم و تحريك القتال بمدن وكان شهماً باسلا ففمل وجم الداعي سبأ من همدان وخولان و حمير و مذحج وهبط من العملوة فنازل القوم بقرية وادي لحج وكانت القرية بنا أبة له فنزلها وكانت قرية الرعار ع لابن عمه فنزل كل واحد منهما في قريته واقتتلوا أشد قتال .

حكى الداعى محمد بن سبأ قال: كنت يوما في طلائم خيل والدي فواجهنى على بن أبى الفارات وعه منيع بن مسعود ولم تحمل الخيل يومئذ أفرس منها ولا أشجع فقال لى منيع ياصبي قل لابيك يثبت فلا بد العشية من تقبيل الحشات والبكور اللواتي في مضر به فأخبرت أبي بذلك فركب بنفسه وقال لمن حضر من بني عمه ان العرب المستأجرة لاتصبر على حر الطعان فالقوا بني عمكم بأنفسكم والا فهى الهزية والعار قال ثم التقى القوم فحمل منا فارس على منيع بن مسعود فطعنه طعنة شرم بها شفته العليا وأرنبة أنفه وكثر الجلاد بالسيف وعقر كثير من الخيل ثم حلت همدان ففرقت بين الفريقين وتحاجر القوم على عدوتي الوادي وأقبل وادي لحج دافعاً بالسيل فوقفوا جيماً على عدوتي الوادي يتجاو بون فقال الداعي سبأ لمنيع بن مسعود كيف رأيت تقبيل الحشات فقال وجدته كاقال المتنبي

#### «والطمن عند محبيهن كالقبل»

فلم يزل الناس يستحسنون هذا الجواب لموافقته شاهد الحال قال عارة: وأقامت فتنة الرعارع سنين، وكان ابن أبي الفارات ولا ينفق الاموال جزافا والداعي عمسك فلما ضعف حال ابن أبي الفارات بذل الداعي سبأ ما لم يخطر ببال أحد أنه يبذله . وحكى ولده محمد بن سبأ أيضاً قال: قدم رجل من همدان الى الداعي وهو في خيمته فقال يا أبا حمير ان الحرب نار وحطبها الرجال فادفع لي ديتي ألف دينار ففعل . ثم قال ودية ولدى فلان وأخيه فأعطاه ألني دينار . قال ولمن الخيل ان قفرت فأعطاه خسمائة دينار قال بقيت خصلة ما أظن ان كرمك يردني عنها ، قال وما هي قال عزمت على نكاح فلانة وليس معي مال أقابل به أهلها لشرفهم فأعطاه مئة دينار فقال أفعمت الا انهقبيح على أن أزوج وأنا أشيب ولي ولدان شابان بلا زواج فدفع اليه مائتين فقا

الهمداني فلما بلغ باب الخيمة رجم فقال لا أسألك حاجة بعمد هذه التي رجمت لاجلها فقال ماهي فقال ان في بنتاً لازوج لها وقبيح بنا أن أتزوج أنا وأخواها وتبتى هي أرمل قال الداعي فها ذا يكون قال تدفع لى مالا أزوجها به فدفع له مائة أخرى ثم تمثل الداعي بقول الشاعر: (استنتفت لحية زيد فانتف) ثم ان على أن أبي الفارات الهزم الى جهة صهيب ثم تحصن هو وبنو عمه بحصن منيف ومن الاتفاقات المحبية ان بلال ن حرير المحمدى افتتح الحصن بعدن وأفزل (بهجة أم على بن أبي الفارات) في البوم الذي افتتح فيه سبأ الرعارع فأرسل كل منهما بشيراً الى الآخر عا فتح الله عليه فالتي البشيران في الطريق فوجد بلال بن حرير المحمدي في الخصراء عند أم على بن أبي الفارات ما لا يوصف وأقامت أم على بعدن حتى توفيت . اه

قلت وفي ذلك يقول على بن زياد المازني:

حلت الرعارع من بني المسمود مههوده عنها كغير عهود حلت الرعارع من بني المسمود حلت أسود في مقام أسود قل مقام أسود قال في قرة العيون: قال الجندى ودخل الداعى سبأ عدن فوقف فيها سبعة أشهر ثم توفي سنة ٣٧٥ ه ودفن بسفح التعكر بعدن.

وفي تلك السنة توفيت الحرة السيدة بنت أحمد في ذي جبلة .

ولما توفي الداعى سبأ تولى معده على المعروف بالأغر فلم يلبث الا قليد لا وتوفي سنة ١٣٥٥ ه. وكان له أر بعة أولاد أوصى بالأمر الى ولده حاتم بن على وكان الشيخ بلال بن حرير فائبه بعدن وكان يكره الاغر والاغر يكرهه وكان محمد بن سبأ يومئد هار با من أخيه على بن سبأ فكتب اليه بلال وهو عند المنصور بن أبى المبركات فأمره بالمبادرة الى عدن ووعده بالقيام مصه بالروح والمال نفرج مع الهمدانيين ولما قرب من عدن تلقاه بلال وترجل بين يديه وسار معده الى دار المنظر وأقعده فيه واستحاف له العسكر جيماً فاستولى على البلاد وأطاعه كل من

كان تحت طاعة أبيه من أهل السهل والجبل ببركة بلال بن حرير و عنه و زوجه بلال ابنته وصرف في جهازها أموالا جزياة ثم قدم من مصر رسول من خليفة مصر بتقليد الدعوة على بن سبأ فوجده قدمات فقلد الدعوة أخاه محداً ابن الداعى سبأونعته بالمعظم وكان الداعى محد بن سبأ ملكا كريما جواداً مدحه جماعة من الشعراء منهم القاضي يحيى بن عبد السلام بن أبى يحيى وبنو أبى يحيى قاضاة مناه. ومن مدحه فيه وقد عزم الى ذي جبلة قوله:

النصر من قر ناه عزمك فاعزم والدهرمن أسراء حكمك فاحكم ومن شعر الشريف يحيى بن محد الحسيني فيه قوله:

جلالك ألبس العيد الجلالا ومجدك فيه مجد العيد طالا وعزك البس الاعياد عزأ تتيه به فصار لها جالا

ومن مداحه الشيخ الاديب سالم ين عمران ، فمن قوله فيه :

هل الفضائل عن مديحك معدل أم هل لها من دون بابك موئل شغلت صفائك ألسن الشعراء عن أن ينسبوا معها وأن يتغزلوا

ومن مداحه أيضاً دجانة بن محمد الصنماني ، ومن شعره فيه قوله :

قسم بمجدك انه لمشيد حقاً وأنك في الزمان وحيد فاقعد بدست الملك غير منازع والبس رداء المجد فهو جديد وافخر على أهل الزمان فانهم خول وانك فيهم لمسود ومن مداحه الاديب أحمد بن محمد . ومن قوله فيه :

هي الدولة الفراء والعز والنصر وطيب الثنا والمجدوالفضل والفخر لمن قوله فصل وباطنه حجى وظاهره بشر و نائسله غمر وفي أيامه توفى الشيخ بلال بن حرير المحمدي في سنة ١٤٥ه ه و استخلف الداعي واده مدافع بن بلال . وفي سنة ٤٧٥ ه ابتاع الداعي محد بن سبآ من

السلطان منصور بن المفضل بن أبي البركات جميع ماسحت يده من المعاقل والحصون و المدن بمائة ألف دينار، و توفى الداعي محمد بن سبأ بالدملوة إسنة ١٤٨ م فقسام بالامر بعده ولده عمر ان بن محمد بن سبأ ، فاقتضى طريقــة أبيه مع زيادة لائقة و أخلاق رائقة ، وكان جواداً كريماً . ومما شاع من كرمه أن الاديب أبا بكر بن أحمد العندي مدحه بقصيدة اقترحها عليه الداعي عمر ان بن محمد بن سبأ وصف بها مجلسه و ما محتوى عليه . أو لها :

فلك مقامك والنجوم كؤوس سعد يها التثليث والتسديس والبدر وجهك طالماً في دسته لاالبدر أحلى وجهه الحنديس ياو الد العرب الذي يسمو به قوم التفاخر مجده العدوس يا من تطابق فعله ومقاله فما به التطبيق والتجنيس حق الكواكب أن تكون مدائحاً لك والبروج صحائف وطروس

فسلم اليه ولدَّه أبا السمود بن عمر ان وقال : قد أجز تك بهذا فأقمده على يمينه فلم يلبث أن خرج أستاذ الدار يستأذن بدخول الصبي الى أمه فأذن له ، فالتفت الداعي عمر ان الى الاديب أبي بكر فقال له: اذا رغبوك في بيمه فاستنصف الثمن فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج الولد وفي بده قدح من فضة فيه ألف دينار وسبعاثة دينار وخلمة ، فقد ال له الداعي: بكم أتاك الولد ? فأعلمه بالمبلغ ، فقال له : ولك من عشر المركب الفلاني ألف دينار

ومن مدحه فيه أيضاً القصيدة المشهورة التي أو لها:

حياك ياعدن الحيا حياك وجرى رضاب لماه فوق لماك وافتر ثفر الروض فيك مضاحكا بالبشر رونق ثفرك الضحاك وعلام أستستى الحيا ال بعد ما ضمن المكرم بالندا سقياك وهمت مكارمه عليك فصافحت فليهنك الفخر الذى أحرزته

عن كفه معنى الغنى ممناك بملا وحسبك مفخرأ وكفاك

بك فلمقر بقربه عيناك زهر الكواكب أن تهز رباك متبوئاً سامي حصونك طالعا منها طلوع البدر في الافلاك مأنوس يحمى فرقد و معماك وله الحصون الشم إلا أنه بحاوله بك طالعا حصناك بك قاطنا والدر من حصباك لولم يخص سرائر الافلاك متفردا فيها من الاشراك أبداً وبيت المال منه شاكي ووشت حدائقه عليك مطارفا يختال في حبراتها عطفاك فيه القلوب وهن من أسراك ملكا من الباقين والملاك رسخت بأصل في المفاخر زاكي وهي طويلة مشهورة . ومن مدائعه القصيدة المشهورة أيضا التي أولها : وقف الفؤاد على ألم عذابه قلبي المعنى المستهام لما به عقلات أجرعه وشم هضابه أغناه عن سقياه ملث سحابه ملك أفاض على الزمان مهاه، وأعاده في عنفوان شبابه ملك يسلوح عليه نور كاله فيكاد يلحظ من وراء حجابه نجل يزيل المحل عن طلابه ما بين نائمله وبين خطابه

قوت عيون الخلق باستقراره شرف رباك به فقد ودت لنا بالتمكر المحروس أوبالنظر ال والمسكبين تراب أرضك مذ غدا وكأن بحرك جوده متدفقــا أدنى مواهبه الالوف شريعة فالجود مبتسم الثغور ببذله فلقد خصصت بسرفضل أصبحت ما اختصت الدنيا سواه بفصله من دوحة الشرف الزريعي الذي ذكر العدديب ومائه وقبابه فله أيام العذيب وإن ملت وسقى ندا كف المكرم ملتقي ملك لو استسقى الزمان بجوده وأنا منال الجود من زواره فكأ رمجتمع الفضائل والغثى

يبدو جمال الشيء في أربابه ما بين وشي رياضه وجنــانه أذيال مخضل الندا رمانه مترنحا بالهيف من أغصانه عدناً وان جلت عن استيطانه عرش تبسم عنه قبل أوانه أقصى مداه ومنتهى امكانه مة كفيا واليمن ظل امانه عاد الشباب به الى ريمانه رضوان فيها النور من رضوانه أوصافها وفقا على استحسانه فكأنما دارين في أردانه قام السماع مها مقام عيانه متوقد الاشراق من سلطانه هز النسيم بها معاطف بانه أو كل مرتاح الصبا نشوانه من مترعات كؤوســه ودنانه ما يصطفى النفمات من ألحانه في حجة النغمات من عيدانه لما استخص به عظیم زمانه

فكنى بقحطان بن هود مفخراً أن أصبحت تعزى الى أنسابه يزداد حسن المدح فيه وأنما و من قول الاديب العندي المذكور في الداعي عمر أن هذه القصيدة: وافى الربيع يزف في ألوانه وسری یجرر فی مطارف زهره متوشحا بالخضر من أوراقه مستوطنا بالعضب من جيرانه أبدى الفرائب من بدائع حسنه عرش يبامى في البهاء مجاورا مد النميم عليه فصل ردائه واختالت الدنيا به فكأنما فكأنا عدن به عدن جلا بهرت محاسنه المقول فحيرت و تأرجت مسك النظائم جوده عم البسيطة وصفه فكأنما وكأنما اشراق أنوار الضحى واهتزت الاعطاف منه كلما من كل مشتاق الفؤاد طروبه دارت عليه مترعات سروره وهفا براجحة العقول تمايلا وتجاوب الاصوات من باناته ومها بمفخرة الزمان تعاظا

وقضى تقارب نيريه بأن ذا الد داعى دعاة الدين سيف امامه ملك تفرع في المعالي منزلا متجاوزا أقصى الملاء وإن غدا متهلل الاشراق متهل الندا ما شانه إلا المفاخر مكسبا تملى مآثره المديح فتنظم ال فاذا تصرف كاتبا أو خاطبا فكأنحا القلم الدقيق مثقف إن كان روح روحه فلطالما أوجال في فلك السرور فطالما متورداً قلب القاوب من العدا والآن حين قضي لبانات الوغي و أفاض في المافين راحة جوده وهمت على المستمطوين سحائب ال شهج الطريق الى المكارم والعلا متلطفا في أن يفض هباته فلتجر فرسان القريض سوالقا و لتنظم الفكر الفوائد ما اصطفت والمجد سام والفخار مشيد والصبح يخبر عن ضياء نهاره والمدح من شرف المكارم فيالعلا

فخرين صاحب وقته وزمانه دون الماوك بنصرة عمرانه بنيت قواعده على كيوانه في دست دار المز من إيوانه من سحب راحته وفيض بنانه فليكتب الشاني تعاظم شانه أفكار در فرنده وجمانه فالدر بين بنانه وبيانه في كفه والسيف عضب لسانه تمبت بيوم ضرابه وطمانه جال المكر" مه على فرسانه بالماضيين حسامه وسنانه و ثنى لطيب العيش فضل عنانه متدفقا بالفضل من احسانه أموال لا الامواه من سهانه بشريف عرس شف عن كمانه في سره أبدا وفي اعلانه في سلوه وتجول في ميدانه من در أبحره ومن مرجانه والفضل متضح سنا برهانه ما تجتلي الابصار من عنوانه يمكان نور الطرف من انسانه

مازال يجري وسط ظاهر فضله في الشعر بجرى الروح من جنانه فلتبق ناضرة رياض نعيمه في الملك عامرة ربا أوطانه وكان الداعي عمران بن محمد بن سبأ في غاية السماح والجود وما أحسن قول. عمارة فيه:

لله در الداعى عران ما أغزر ديمة جوده و أكرم نبعة عوده . وقالد أيضا : لا يكذب من قال ان الجود والو فاء ملة عران حاتمها بل خاتمها . قال صاحب المقد الثمين : ولما تولى مهدي بن على بن مهدي بعد و فاة أبيه سنة ٤٥٥ ه أغار على لحيج مر تين وقتل من أهلها عددا كثيرا وسبى الحريم و الاموال الجزيلة اه . قال الكبسي في اللطائف السنية : وفي سنة ٥٥٥ ه أغار على بن مهدي الرعيني على لحيج فدخلها وقتل كثيرا من أهلها و انتهبها أصحابه . قال وفي سنة ٥٥٥ ه قام عبد النبي ابن على بن مهدي بعد أخيه و غزا أبين فحرقها اه . قال الجندى : و صالحه الداعي ابن على بن مهدي بعد أخيه و غزا أبين فحرقها اه . قال الجندى : و صالحه الداعي عران بن مجد بن سبأ عن مدينة عدن و الدملوة بجعل معلوم ٤ و توفي الداعي عران سنة ٥٠٥ ه فنقل جثته الاديب المندى الى مكة و توفي عن ثلاثة أو لاد عران أمير عدن يأسر بن بلال بن حرير ٤ و بقيت الحالة على ذلك الى يوم الجعة و كان أمير عدن يأسر بن بلال بن حرير ٤ و بقيت الحالة على ذلك الى يوم الجعة و كان أمير عدن يأسر من ذي القعدة سنة ٥٠٥ ه حيث استولى على عدن السلطان توران شاه الايوني و استولى على لحج و أبين و غيرها



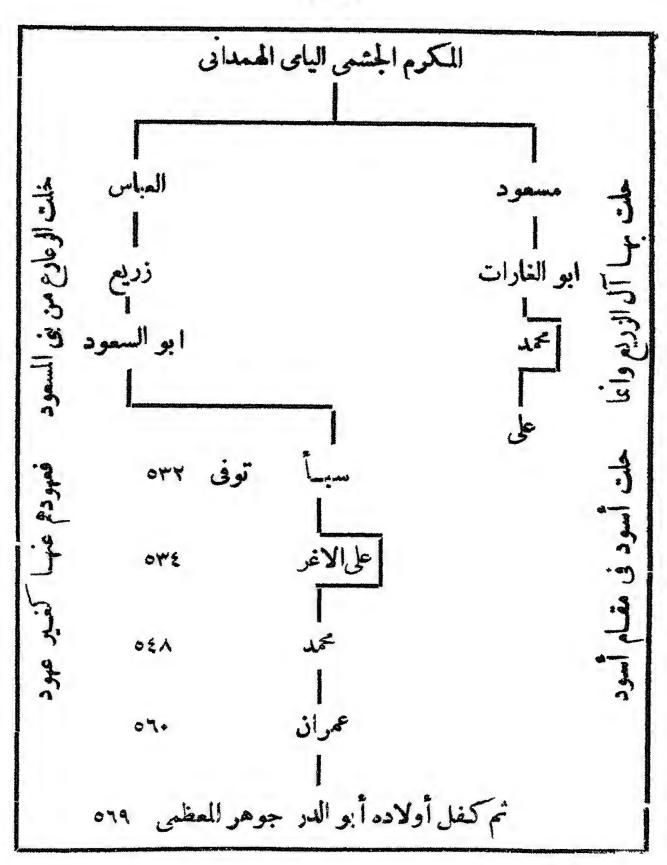

### الفصالاناسع

تموارن شاه في عدن . كتاب توران لصلاح الدين . ولاية عنمان الزنجبيلي . ذكر الاديب العندي استفحال امر الزنجيلي . نيابة عمر بن علي رسول

و لما دخل السلطان تو ارن شاه عدن قبض على أولاد الداعي عران و عد من سباً بن أبي السعو د وعلى الشيخ ياسر بن بالال . ومدحه الأديب أبو بكر بن أحمد المندي مذه القصيدة:

> اعساكآ سيرتها وجنودا فاضت على البر الفضأ فحدودها وسددت من فتح الفضاء بنفقها وشهرت بيضك والعزائم فالتظت فسيوف بأس لا تـفل مضارباً جردتها من أرض مصر ماارتضت حتى صدمت بها زبيداً صدمة لا قتك باستعدادها وعديدها وفتحتها باللحظ حين لمحتها

أم انجيا أطلعتهن سعودا أم تلك ماضية العزائم أرهقت بالرأى منك وجردت تجريدا أم تلك أقدار الاله ونصره رفعت عليك لواءها المعقودا فسموت تطوي البيد معتسفاً سها حتى لكادت أن تبيد البيدا ونهضت لا الصعب المرام رأيته صعبا ولا المرمى البعيد بعيدا واقتدتها قب الأباطن غادرت منن الفلاة بركضها معقودا شعماً تطير بها المراح كانها ال عقبان تعمل في الحديد أسودا كالبحر فاض عوارياً ومدودا وفتحت باب فتوحها المسدودا منها البسلاد تلهبآ ووقودا وجياد ركض لا تجف لبودا الا ربا عن لهن عمودا كادت تزيل عن الوجود زبيدا فرأتك أقوى عدة وعديدا قبل ارتدادك لحظك المردودا ه ـ لحج وعدن

مستفرقاً في فصرك المجهودا ما تقشعر الارض منه جاودا صدقت وعيداً في الورى ووعودا منها الجيع مطنباً معمودا وجعلت تربا صخرا المصخو د منها الصدور مكاسياً ونقودا بك في البرية صافياً محدودا فالبأس شاب له الزمان وليدا ان قد اسرت لها الملوك عبيدا أنوار طلعتك الليالي الدودا خرت لعزك ركها وسجودا فرشت لمقدمك البقاع خدودا لرأى مقامك في العلا مشهودا بالنصر صدد عزمه تسديدا بالنصر أيد عزمه تأييدا وعزانما وصوارماً وجنودا والشمس ما ان تسأم الترديدا نصر الهدى والدين والتأييدا ونداً يفيض على الانام وجودا هيس النهار انارة ووقودا فاتت بك التكييف والتحديدا في كل أرض بالسماع وقيدا فكأنها يسقينها القنديدا

قصر معا الاسلام منه بناصر فليملأن الارض من أنباته ومعت الى عدن عزا عنك التي وضربت سامية الخيام فما انتهى حتى دككت دروبها وجبالها وامحت مغنمها العساكر مالئاً ومددت فيها ظل أمن لم يزل واعدت ريعان الشباب لعصرها فليأت أرض الشامعنك ومصرها وطلعت شمساً اذ طلعت فكشفت لوأن املاك البسيطه أنصفت ولو أنها وفت مقامك حقه ولو أن نجم الدين كان مشاهداً ولكان يعلم أنك الملك الذي أو لست شمس الدولة الملك الذي مملأ النواظر والخواطر هيبة متردداً كالشمس في أفسلاكها يأأوحد الدنيا وواحدها الذي يامن تفرد في الزمان مكارما حلاك شمس الدين شمسا أخجلت فه منك مواقف مشهورة وو قائع أضرمت في عن بها هزت بك البيض الرقاق معاطفا

وحويت عنها الملك منفردابه ومثرت سميك في الزمان مآثراً وحبيتها بقيام بأس غادر ال و نشرتها في الخافقين مآثرا فاستفتح الدنيا بسيفك إن فلقد تطاولت البلاد ومهدت وتنافست فيك البقاع مشارقا وتلامدا تحك الزمان وغردت ورق الحام بوصفها تغريدا وبقيت منصور اللواء مظفرا وغدا الزمان لما أردت مريدا ثم الصلاة على النبي عجد ال مختار ما سفر الزمان جديدا

مستخدما فيه الملوك الصيدا نظمت على جيد الزمان عقودا أفلاك في ذل الخضوع قعودا ملا العيون بوارقا ورعودا حكم القضاء مشدداً تشديدا للعز منك دسوتها تمهيدا ومغاريا ونهأعا ونجودا

و لما اشتاق توارن شاه إلى أرض الشام بعد أن وصله كتاب من أخيه السلطان صلاح الدين الايوبي يسأله عن حاله و يخبره بوفاة السلطان نور الدين محود صاحب الشام و يعلمه أيضاً باستيلائه على مملكة الشام بعد السلطان نور الدين أشار إلى الأديب أبي بكر بن أحد العندي أن يجيب عنه أخاه وأن يستأذنه في الوصول الى الجناب و فأنشأ الاديب هذه القصيدة وأتبعها بالرسالة الفريدة الآتية فقال:

> لولا محلك في قلبي وأفكاري ولا التفت الى مصر وساكنها ولا حننت إلى أرض الشآم وان ولا شجتني كتب منك واردة سحارة اللفظ والمعنى وما نشأت ولا ترنحت والاشواق تمرح بي يابارق الشام ما الأوطان من يمن

ما رنح الشوق أعطافي وتذكاري وقد تعوضت عن مصر بأمصار كانت مطالع أوطانى وأقطاري تجل أخطارها في عظم أخطاري بسحر بابل عن انشاء سحار لبارق من نواحي أرضكم سارى أوطان شجوى ولاالاوطار أوطاري

ما الدار الا دمشق و المنا حلب تلك المنازل لا لحج ولا عدن هذا على قدر أن الملك في عن وقد أبدت الماوك المنتمين به لكنه مذ أتتني الكتب تظهر من ومخبرات بفتح الشام هيج لي وزادنی أسفا جر الجيوش ولم وفتح سيفك حصا مع حماة وكم وما رأت حلب في الحصر اذ شرقت فكدت من عظم شوقي أن أطير الى وأطرق الشام لاهمي بمنصرف حتی تری حلب والرقمتان وأ ک ويعلم الموصل الممنوع جانبها وان سطوة بأسى حبن تقصدها في حيث ألبس ليل النقم متضحاً وألتقي دونك الفرسان مملمة وأصحب الجيش جيش النصر سامية حتى أرى ملة الاسلام قامعة هذا اقتراحي فمن لي من أفوز به وان أعظم سؤلى أن أراك على الله مألوف باهر اشراق وأنوار فكيف لي واحتاع ونك صافية

والسول مصر وفي الزوراء مزداري ولا زبيد ولا أكناف تعشار عال ولكنه من دون مقداري وقدتهم قود اذلال واصغار اضار شوقك ما مخفيه اضاري ما أعربت عنه من شوق وأخبار أحرز بها ذيل عالي النقع جرار خامى على الغاب منهاليثها الضاري أنفاسها عجاري ريقها الجاري سامي مقامك في جيشي وأنصاري عن الشآم ولا عزمي بخوار خاف العراقين تأثيري وآثاري أن ليس عنم عن عزمي وعن ثاري بسطوة منك تردى كل جبار حقا وفي صبح اقدامي واسفاري لقاء مفترس للاسد ڪرار فيه خيامي حصينا فيه بتاري بالقدس صولة صلبان وكفار محكما فيه ايرادي واصدارى منه الموارد عن شوب وأكدار

تُم كُنْ مِن وه له ألتَّ مبيدة : لم يزل المقام الملكي الناصري السلاحي خلد الله عد ي رعر الله الم الهراس به جميع الأقاق ولا زالت عساكر نصره محفوفة بالتأييد ومحاسن أيامه متضاعفة الاقبال والتجديد ومياهن سعادته كافلة له بتناول المغرض البعيد. ومذ نهض بالمعاوك العزم عن الديار المصرية وحكم عليه القضاء عفارقة الابواب الملكية الناصرية ، ترحل عن مقر العز بحيث استقراره بالقاهرة المعزية وسمحت به الهم الى افتتاح البلاد الميانية ، فصار يعتسف مخاوف المحازم ويقطع من بلاد الاعداء ما يكل عن قطعه شفار الصوارم ، و يدوس من صيد الرءوس ما يسمو به أسباب عارم ودارم واثقا من نفسه أن لايرتاح من تلك الديار لبرق لائح ولا يطمح بالتفاتة خاطر اليها طامح لا بجفوة سبقت منها اليه ولا لأن موارد السرور تكدرت عليه لكن حفظا لمكانعزه أن تقدح فيه عوارض الايام وارتفاعا لسمو قدره أن يجرى عليه الوحشة احكام وعلما انه حقيق بقول من لا يناسب لديه أدنى الاحترام . شعر

وفارقت على لا أبالى عن نأى وان بان أحباب على كرام فقد جملت نفسي على النأي تنطوي وعيني على ققد الحبيب تنام

ولما ترامت به مفاوز الطرق وفقد ما كان يستضيء به من أنوار ذلك الافق وحاول استدامة ما كان يتخلق به من ذلك الخلق وجه الحال من قبله قد استحالت وخطرات الحيرات بلبه قد استمالت . ثم لم يلبث أن باح بسر فؤاده الملتاح وهزته فشوات الشوق هزة فشوان الراح وجعل الوجد يهفو بثباته ووقاره والحنين يتغنى شجوه كا يتغنى الحام في أشجاره . والشوق يصور له ما لم يكن مصوراً لديه من سامى ذلك المقام ، والغرام يمثل له باهر ذلك الفضل كيف يضرب به احكام المسير والمقام . وبواعث الحسن تعاطيه كاسات درا كا ومترنم الوجد ينشد في صفات ماله خصوصا لا اشترا كا :

ما بدالی شخص و لا سمعت اذنی حساً الا حسبتك ذاكا واذا ما مددت عینی الی غیرك مثلت دونه فأراكا فالشفف یتصرف فی سره و اعلانه و الحنین یصرف عنسان قلبه تصریف

الفارس فضل عنانه وهو يدافع الوجد عن نفسه مدافعة الماجد الاوحد السكريم و يغالط من الشوق ماقد أكظ به الظاظالفريم و يتحمل وكيف الحل للهأم و يتجلد و أين التجلد الصادي الجائم. ولم يزل متحلياً بهذا الحال متحملا من أعبائها مالم تحمله الجبال الى أن ورد الى بلاد البمن ويسر له من الفتوح يها ما أجرى الله من العوائد المألوفة فيه وَمن . وعلم ذلك عنو أن ما شمله من ميامن آثار سعادته واسعاده و ما وصل اليه من النصر انما هو ببركات من ايجاده وامداده. وهو في أثناء مايباشره من تدبير العساكر و يراوحه من الكاف المتوجهة ويباكر . ويتسنم ذراه من حصينات الحصون ويسرح اللحظ في محاسن عقائل المز المصون لايخلو من شوق یکدر الجوانح و ارتیاح یعدو به القلق و یر اوح و جفن مباین للاغناض وقلب متقلب على الجر والارتماض الى أن وردت الكتب الشريفة خافقة دو اثر الاعلام متمللة ثغور الابتسام مبشرة بما فتح الله على المسلمين والاسلام من استفتاح المقام العالى خلد الله ملكه البلاد والشآم و نفو ذكلته في الخاص والعام فأخذه من الوجد و الاشتياق والتأسف على ما مني الجميع به من لوعة الفراق ماضاعف لواعج الكه والاحتراق ورادف مواد الاشواق والاتواق فاقتضى أن يبوح يماحواه الكتمان وأن ينشد فيه بلسان الاعلان:

قد كنت أكتم ما يجن جنانى وأبان عن سر الصبابة باعث وأبان عن سر الصبابة باعث وشريف كتبأظهر تأشجانها وردت من المولى المظفر قامع الالناصر الملك الذى أيامه وأخي صلاح الدين من حبى له أما و منصبه الشريف وانه لولاه ما شعار الفرام بخاطري

فاليوم جل الشوق عن كماني الوجد يصدع فيه هصب أبان ما لم أزل أخفيه من أشجانى صلبان رافع راية الايمان لفارق الايام كالتيحان ومودتى دين من الاديان بعد الاله المبر من أيمانى شفقاً ولاجفت المكرى أجفانى

ولما التفت الى الشآم وطيبه ومنازل اللذات من جيرونه ولكان باليمن الرحيب منادح لي عن مقامات به ومغاني ومرابع الصيد يجمع خصبها ومراتب للعز شامخة الذرا لكنه هزت اليه جوانحي حرق تؤثر في ذرا كهلان ورأيت أنَّ أجلَّ حظى أن أرى في الدست نور جبينه ويراني وأزوره بالحس لامعة به حتى ترى حلب العو اصم موقفي و ترى مقامي تحت ظل لوائه وبديع ضربي في المدا وطعاني هذا هو الغرض المراد وانني في الوعد منه على اتم ضمان

والدار والخلطاء والندمان قالقصر فالشرفين فالميدان ما شئت من حور و من غزلان عادية التشييد والبنيان بيضي وجامحة به فرساني منه ويعلم موضعي ومكانى

وبحسب ما انطوى عليه من الاضار واقتضته الهمم ببلوغ الغرض منه والاوطار وكاد يطير به الشوق لو اتسم له المطار رغبة أن يأخذ حظه من عظيم هذا الفتوح ايشار أن يشاهد ماحدد لديه من شريف عطائه المنوح . وأن يتشرف بما يصرف فيه من عالى المراسم و يحلى أوجه الشام واضحة الثغور والمباسم. وما تحلت به الربا والمناظر و نسجته لاعطافها الرياض والازاهر وما بي الشام وسكانه ولا ربيع الربوة الناظر ولابي القصر وميدانه و المرج والروض به الزاهر وانما بي أن أرى نصراً للدين حيث الملك الناصر أخي ومولاي ومن فرعه فرعى و أصلي أصله الطاهر

> فاتما يرفع من ناظري آني الى طلمته ناظر وان أرى فضلي به باهراً فيا كتابي ورسولي الى أبوابه حيث الندا زاخر بوحا بشرح الشوق عني له

اذا بدا لي فضله الباهر وقل له يا أيها السائر

هل ذاكر عهد اجتماعي به لانقد المذكور والذاكر وهل لايامي به رجعة وموضعي من أنسه عامر . اه ولما وصل الكتاب الصادر الى السلطان الناصر أذن له في القفول على يعد الرسول فرجم في سنة ٧١٠ ه و أناب عثمان بن على الزنجبيلي على عدن ولحيج وما ناهجها و الاديب المذكور كاتب الرسالة هو من أشهر كتاب عدن وأعيانها في ذلك المصر. قال الاهدل في التحفة: الادبب أبو بكر بن احمد العندى نسبة الى الاعنود قوم يسكنون لحج وأبين وعدن أثنى عليه عمارة . مولاه أبين وكان أبوه من أعيانها وكان ولده هـ ذا موفقاً في صفره مسدداً في كبره ثم دخل عدن فقرأ النقه والادب والحساب ومهر في جميع ذلك ونظم ونثر . وعدن اذ ذاك بيد الشيخ بلال المحمدي مولى الداعي محمد بن سبأ الملقب بالمعظم ولذلك يقال لبلال المعظمي الزريعي . وكان له كاتب توفى بتلك المدة فاحتاج الى غيره فدله بمضهم على الاديب ابي بكربن احد فاستدعاه فأعجبه جاله ثم فأنعه في المكلام فاز داد عجبه به فولاه كتابة يده ثم جعله مدوناً لاموره وكان لا يقطع أمراً دو نه ور اجمه مرة في حوائج جاعة و فدوا فقال بمحضر من الناس يا مولاي الاديب الدولة دولتك والمال مالك فأجب وأثب كيف شئت ولمن شئت بما شئت وكان الاديب أبو بكر يبالغ في اخفاء منزلته عند بلال حتى لا يعرفهــا الا الافراد . قال عمارة وهو ممن أدرك الاديب. ولقد كان متى معم بقدوم قافلة لقيها الى الباب وسأل عمن فيها من الفضلاء فيسلم عليه ويسأله النزول معه ويقربه ويبذل جهده في ا كرامه ومر اعاته . ولما خرج أهل زبيد من ابن مهدي الى عدن بذل الاديب كرامته وجاهه لاعيانهم وماله وشفقته لضعفائهم وفقرائهم حتى دمل كلمهم وسد علمهم وكان متى وجد من فاضل زلة مع السلطان اجتهد في العذر له عنها حتى أن آبا طالب الطرائفي قدم عدن ومدح الداعي محد بن سبأ سنة ١٣٩ ه بقصيدة لابي الصلت كان مدح بها الافضل بن أمير الجيش أولما:

نسخت غرائب مدحك التشبيبا فكفى به غزلا لنا تشبيبا وأنا الغريب مكانه وزمانه فاجعل نوالك في الغريب غريبا

ولما قدم القاضي الرشيد أهدى للداعي الديوان فوجد فيه القصيدة فكتب الى الاديب المندي أن يسير له قصيدة ابن الطرائفي فعلم الاديب أنه قد أدرك على بن الطرائفي وكتبها بخطه وألحقها اعتذاراً عن ابن الطرائفي من شعره: هذي صفاتك يامكين وان غدا فيها سواك مديحها مفصوبا فاغفر لمهديها اليك فانه قد زادهابشر بفطيبك طيبا

وكان مجيد الكتابة والانشاء أننى عليه كتاب مصر لما يرد عليهم من مكاتباته . وله أشعار أرق من النسيم وأحلى من التسنيم . وامتحن في آخر عمره بكفاف البصر . قال عمارة حين بلغني ذلك علمت أن الزمان قد سلب بصيرته حين سلب بصره وأن الايام طمست بذلك منها جمالها وأطفأت سراج كالها . ولما كف بصره أحياه الله بثمرة الخير الذي كان يغرسه فتضاعفت عنده أهل الدولة وجماعته كأن الزمان أراد أن يخفضه فرفعه وأن يضره فنفعه . ومدحه عبد الله بن مرزوق وقد كف بصره فقال :

یا مدره الین الذی بتقاله بین الوری قام الزمان خطیبا فغدا قدامة و هو غیر مقدم و فصیح و اثل بالمقال معیبا یا یوسفاً علماً وحفظ أمانة أعزز علی بان تری یمقو با

و كانت و فاة الاديب بعدن سنة ٥٨٠ ه تقريبا و كان من آثاره مسجمه المعروف بمسجد العندى بعدن .

قال الكبسي في اللطائف السنية : وفي سنة ٧٧٥ ه توفي همس الدولة توران شاه بن أيوب المذكور في الاسكندرية ودفن فيها وكان عماله على البمن يبعثون بخراج البمن الميه فلما مات أظهر عماله الخلاف ومنمو المخراج وضرب كل منهم السكة باسمه الا مظفر الدين فانه ضعف عن العمل فنهض اليه عنمان الزنجبيلى من عدن وأخذ البلاد التي بيده و توجه عنمان المذ كور الى حضر موت فاستولى عليها وقتل من أهلها كثيرا و استفحل أمره و قويت شوكته ورجع الى عدن . اه

قلت و كان استبلاء عنان الزنجبيلي على حضر موت سنة ٧٠٠ ه و فيها قبض على عبد الله بن راشد مع جاعة من أمراء حضر موت وجاء بهم أمرى الى عدن وفي سنة ٧٦٥ ه خالف أهل حضر موت على عز الدين عنان بن على الزنجبيلي فأرسل عايهم عسكر ا من عدن أدخلهم في الطاعة و قبضوا على السلطان راشد ابن شجنعة و ابنه شجنعة و ساقو ها الى عدن و بقى عنان بن على الزنجبيلي حاكا على لحج و عدن وما ناهجها الى سنة ٧٥٥ ه فلما بلغه و صول الملك وافتكين بن أيوب الى تعز و زبيد و قبضه على بعض العال المستبدين خاف على نفسه فحمل متاعه و أمو اله في مرا كب و خرج من عدن في ذى القعدة من تلك المسنة فارسل ميف الاسلام الى عدن و ليا يعرف بابن عين الزمان و صادفت مراكب فيها أصحاب سيف الاسلام الى عدن و ليا يعرف بابن عين الزمان و صادفت مراكب فيها من الاموال ولم يبق له الا ما صحبه في الطريق و صفت عدن و ما معها من البلاد لميف الاسلام .

وفي سنة ٨٥٥ ه عزل ابن عين الزمان من عدن ووليها فارس الدولة .



(۷۵) هـذاجدوك

#### من تولى المين ومن جلتها لحج وعدن من السلاطين الايوبيين

| تو فی | رحم من ليمن  | ملك |                                 |
|-------|--------------|-----|---------------------------------|
| 540   | OY           | 079 | توران شاه بن أيوب               |
| 094   | • •          | 044 | طفتكين بن أيوب                  |
| 091   | * *          | 094 | اسماعيل بن طغتكين               |
| 099   | * *          | 091 | أيوب بن طغتكين                  |
|       |              |     | فلفته أمه مدة ثم استدعت السلطان |
|       | عزل          |     | مسلمان بن سعد الدين عمر بن      |
| 724   | 717          | • • | شاهنشاه بن أيوب فولته           |
|       | رحع من البين |     | سعود يوسف اقسيس بن              |
| 777   | 74+          | 717 | محمد بن أبي بكر بن أيوب         |

وفي سنة ٩٢٠ هرجع الملك المسعود يوسب اقسيس الى البلاد المصرية وأناب على البهن عمر بن علي رسول الغساني فتغلب عمر بن علي على ملك اليمن وانقرضت دولة بنى أيوب فكان ملك بني أيوب سبعة وخمسين سنة وصار مخلاف لحج وعدن لبني رسول

# الفصي للعاشر

بنو رسول مستقلون . حملة من عدن على ظفار . حملة من ظفار على عدن . استقلال المؤيد بلحج معركة الدعيس . المؤيد في عدن . طغرطل والجمحافل والعجالم . عمر بن بلبال والى لحمج وفتلته . حصن منيف . يحيى والعقارب في بأب عدن . وفاة المك المجاهد في عدن

قال فى تاريخ الجندي: ان عر بن على رسول ضرب الدراهم بامعه ، و أمر الخطباه بذكره في سنة ٦٣٩ هـ وقيل ٩٣٠ ه

وفي سنة ٧٤٧ ه قتل السلطان عمر المذكور وخلفه ابنه الملك المظفر يوسف ابن عمر . وكان الشهاب غازي بن العمار والى عدن من قبله . ولما بلغ المظفر عبت سالم بن ادر يس الجوضي صاحب ظفار في الطريق وتعرضه المتجار كتب اليه المظفر ينهاه عن ذلك وفيا كتبه له أن الله يقول « و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فازداد سالم شدة و كتب المغلفو جوابا قالله فيه ان الرسول وصل فأين المذاب فأمر المظفر والى عدن أن يجهز على ظفار وقاتل أهلها ثم رجع خائباً الى عدن فتبعه سالم بن ادريس الى ساحل عدن بعسكره وقصد أن يستولى على عدن و بلغ المظفر ذلك ادريس الى ساحل عدن بعسكره وقصد أن يستولى على عدن و بلغ المظفر ذلك فاستشاط غيظاً فنزل من الجند بنفسه الى عدن وجهز الجيوش من البر والبحر تحت فيادة شمس الدين از دمر و استولى على ظفار سنة ٩٧٨ ه وقتل سالم بن ادريس .

#### سالنيا إخالجة

فائتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . مطالع صدع بالحق

نورها وتباشير صدق تضاءف على العالمين سرورها وسطوات ملك رفع من البدعة باطلها وجيوش نصر عقدت بمشارق الارض قساطلها وهدمت من ربوع البغي مآربها حتى حلت صفقات الخسار و تزلزلت . فالحد لله الذي حبا لمولانا المقام الاعظم السلطاني الملكي المظفري آيده الله في غضون الأز مان هذا الفتح المبين و أخمد بسيفه نار المبطلين

وليست ببكر لم ير الناس مثلها ولكن عوان كان مثل لها قبل وحين وردت البشارة وضح للمرتابين وازدادت طمأنينة قلوب المؤمنين وعاين الناس هامات متوجة جاءت من البحر تجري بين أمواج تأتمها هامة كانت متوجة أودى بها الملك الصنديد ذو التاج ساق المظفر جيش النصر من عدن تأتم في البحر أفواجا بأفواج وأفعم البحر حتى غص واسعه بجحفل لجب الاصوات عجاج ولما بلغ المظفر آخر العمر استخلف ولده الاشرف عمر بن يوسف سنة ١٩٤٤ واستحلف له العسكر وأقطع ابنه الهز بر داود المؤيد الشحر وأهماله فخرج المؤيد واستحلف له العسكر وأقطع ابنه الهز بر داود المؤيد الشحر وأهماله فخرج المؤيد والماعه ونفسه غير طيبة ثم توفى المظفر في ١٢ رمضان من تلك السنة و بلغ خبر وفاته الى ولاده المؤيد وهو في أثناه الطريق فرجع عن الشحر منازعا لأخيه الاشرف فجمع جوعاً يريد تعز

قال الاهدل في التحفة: واستولى المؤيد على عدن ولحج في شهر الحجة سنة على الاهدل في التحفة واستولى المؤيد على عدن ولحج في شهر الحجة سنة ١٩٤٤ هـ قال الخزر جى في أعلام الزمن : ولما علم بذلك أخوه الاشرف جرد اليه العساكر يتلو بعضها بعضا فالتقوا (بالدعيس) وهو موضع بجهة أبين

(قلت) تقدم أن الدعيس موضع بلحج يعرف بذلك الى الآن لا في أبين ثم ان عسكر الاشرف أحاطوا بالمؤيد في الدعيس وتفرق أصحابه وأخذوه أسيرا وطلعوا به الى تعز واعتقلوه بحصن تعز وذلك في المحرم سنة ٩٩٥ ه. قال في قرة العيون: وكان الملك الاشرف حين المعركة في الدعيس ينتظر ما يحسدث من أخبارهم فلما علم بنشلهم بكا بكاء شديداً وأمر با كرامهم وارسالهم الى حصن تعز فلما ساروا الى الحصن كتب الى المؤيد:

بسم الله الرحمن الرحيم . والضحى و الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

ولقد أحس القاضي تاج الدين موسى بن حسن الموصلي حيث قال في تهنئة الاشرف بهذا النصر:

> ولولا أن ضدك منك قلنا مقالا منه تنفلق الصخور ولكنا نرجى السخط منكم يعود رضى وتنجبر الامور

وفي سنة ٩٩٦ م توفي الاشرف فبويع أخوه هزبر الدين داؤد المؤيد وفي النحر وكان الساط في حقات تحت دار المنظر السلطاني على شاطىء البحر وكان الاهيان والتجار يحضرون لديه و ينشد الادباءقصائدهم بين يديه . قال الخزرجي وأنشدت يومئذ قصيدة الاديب عبد الله بن جمفر على السماط وكان غائباً لم يحضر ذلك الميد وهي :

أعلمت من قاد الخيول خيولا وأماج يحرآ من دلاص سابغ جرت أسود الفاب منه ذيولا ومن القسى أهلة ما تنقضى وتزاحمت صمر القنا فتمانقت فالفيث لا يلقى الطريق الى الترى سحب سرت فيه السيوف بوارقا طلعت أهلتها نجوماً في السما تركت ديار الملحدين طاولا والارض ترجف تعتها من أذكل حامت جحافلها الجحافل حطمة

وأناض من لمع السيوف سيولا منها الخضاب على الخضاب نصولا قربا كا يلقى الخليل خليلا والريح فيه لا يطيق دخولا وتجاوبت فيه الرعود صهيلا فتبادرت عنها النجوم أفولا عما يسيح بها دما مطلولا والجو يحسب شاوه مأكولا تدع الحام مع القبيل قتيلا

يقفو المطفر والشهيد مآترآ وأتى لهم بدر الساء بذمة أهزير فسان بن تحطان الذي

طلبوا المرار هد سنطان العما عاعاد منقلهم به معقولا عرفوا الذي جهلوا وكل غضنفر في الناس عاد نعامة اجفيلا أين الفرار ولا فرار و بعدهم من ايس يترك للفر ار سبيلا ملك اذا هاجت هو أنج بأسه جمل المزيز من الملوك ذليلا وعلى وفخراً في الملوك أثيلا وافى الى عدن كقدم جده سيف بن ذى يزن الكريم أصولا بحر الى بحر يسير بمثله والملح احقران يكون مثيلا فتطايرت أمواج لجته الى عيداب بندر جده والنيلا فاستقبلت عدن جبينك والتقت في ملتقاه سعادة وقبولا والشمس تعسد تاجك المقودوال اكليل يحسد ذلك الاكليلا لو يستطيع الثغر كان مقبلا بالثغر منه ركابكم تقبيلا ان جاوزت هذى الشمائل بحره جعلت مذاق الماء منه شمولا أنت الذي الدنيا مبشرة به والناس ينتظرون جيلا جيلا فاليوم قد وهب الاله خلقه خللا على الأقطار منه ظليلا مكتوبة لا تظلمون فتيلا تدءوه في النسب القبيل قبيلا في كل يوم لا برحت مقابلا فتحاً من الملك الجليل جليلا في حيث مارفعت بنودك نزلت آيات نصرك فوقها تنزيلا لولا العلائق والعوائق لم اغب عن عل بابك بكرة وأصيلا ومن التكرم والنفضل لم يزل عدري الى صدقاتكم مقبولا لازال توفيق الاله مقارناً الكحيث كنت اقامة ورحيلا

وقدم التجار المقيمون بالثغر النقاديم النفيسة فردها السلطان وأمر بافاضة الخلع عليهم والمراكب من البغال المختارة بالمدد المكاملة والسروج المذهبة وأمر باكرام النواخيذ والتجار المترددة الى الثغر وأمر بابطال الضان وقفل راجماً الى تعز وفي تاريخ ثغر عدن لأبي مخرمة قال: ومن غريب جوده أنه وهب خز انة عدن بأسرها لبعض خواصه وكان فيها من المال شي كثير ومن الملابس والاطياب والتحف مايتجاوز حد العد . ثم ان الامراء منعوا الموهوب له من ذلك واحتجوا عليه أن فيها كسوة للسلطان وعائلته وأطيابهم ومالا يقبني الالسلطان وأعطوه من النقد أربعين ألف درهم ومن الكسوة مايليق بحاله حتى طاحت نفسه:

قال الخزرجي: وفي سنة ٧٠٠ ه تولى لحج من قبل المؤيد الامير الكبير أبو علي طفرطل بن عبد الله المؤيدي الملقب سيف الدين وهو أحد مماليك المؤيد فلما وصل الى لحج أوقع بالجحافل والمحالم المفسدين في شهر جادى الآخرة فقتل منهم نحو أربعين وجلا وكان قد ظهر فسادهم فكفوا عن الفساد ثم أوقع بهم وقعة أخرى في ناحية الدعيس فقتل منهم نحو سبعين وجلا وأنحسمت مادة أهل الفساد وأقام هنالك الى صفر سنة ٧٥٧ ه ثم فصله السلطان من لحج وأمره مقطع في صنعا وأقطع الشريف ادريس بن على لحجاً في شهر وبيم الاول مم ولى المؤيد على لحج وأبين عمر بن بلبال الدويدار . قال الخزرجي وهورومي الجنس من الماليك المنصورية كان شجاعاً حازماً قولى لحجاً وأبين من قبل المؤيد . اه

وفي سنة ٧٠٤ه حصل بعدن سيل جحاف فاحتمل ببوتاً فألقاها في البحر فيهم بيت لابن معوضة ضامن عدن. ولما توفي المؤيد سنة ٧٢١ه خلفه ابنه على المجاهد فقبض على الناصر محمد بن الاشرف عمر المظفر فأرسل به الى عدن ليسجن فيها. ثم خالف عليه عمه المنصور وجهز ولده عبد الله بن المنصور الى الدماوة وتغيرت فية الجند على المجاهد فقبضوا عليه وأتوا به أسيراً الى عمه المنصور بن غرج أبن أخيه الناصر من سجن عدن . ثم ان أم المجاهد استخدمت رجالًا ، بنات أموالا فأخرج المجاهد من الحبس و نادوا له بالسلطنة . واستظهر وجائل ، بنات أموالا فأخرج المجاهد من الحبس و نادوا له بالسلطنة . واستظهر

الملك المجاهد على عمه المنصور بعد نزاع طويل فسار الماليك وبايعوا الظاهر بالملك في الدملوة و بذلواله من أفسهم حسن الطاعة . و تقدم عر بن بلبال والى لحج الى عدن وحاصرها عشرين يوما واستولى عليها للظاهر بمساعدة الرئبة من يافع وذلك لأيام بقين من شعبان سنة ٧٢٧ ه ولما دخل عر بن بلبال البندر قبض على الامير حسن بن علي الحلبي و بعث به الى الظاهر في الدملوة . وولى الظاهر على عدن ابن الصليحي ثم بعث الظاهر رجلا من الدملوة الى ابن الدويدار ليطلع له الخزانة من عدن ولحج فأخذ المظاهر خزانة عدن ولحج .

وفي شهر رمضان سنة ٧٧٤ ه جهز عمر بن بلبال الدويدار عسكراً من لحج وأبين ولقيه الماليك من زبيد وتقدموا على المجاهد في تعز وأنفذ اليهم الظاهر منجنيةاً من الدملوة صحبة الغياث بن نور وكانوا برمون المجاهد كل يوم بأربعين حجراً ثم انهزمت الماليك من تعز وقتل منهم جمع كثير ورجع ابن الدويدار الى لحج و استقل بها و سار بعسكره الى عدن في شهر صفر سنة ٧٢٥ ه وقصد ان يأخذها لنفسه على كره من الظاهر و المجاهد فحاصر عدن ثم خادعه ابن الصليحي فسلم الليه عدن على شرط أن لايدخلها الا بمن يأمن شره وغائلته على أهل البلاد ، فدخلها ابن الدويدار في جماعة من أصحابه وترك أخاه على بن الدويدار على بقية المسكر خارج عدن ، فأمسى عمر بن الدويدار في عدن ولما أصبح دخل الحمام فهجم عليه ابن الصليحي في جماعة من عسكره فقتلوه ومن معه في سابع ربيع الاول . وبلغ علي بن الدويدار قتل أخيه فلحق بحصن منيف وتحصن به وأرسل ابن الصليحي عسكرا الى لحج قبضوها للظاهر. وفي شعبان من تلك السنة نزل الملك المجاهد واستولى على لحج فلما وصل الى الرعارع نزل على ابن الدويدار من حصن منيف ولحق بالمجاهد فخلع عليه المجاهد وأظهر له الرضا ثم سار الجاهد على عدن وحط عسجد المباه و أمر عسكره بالزحف على عدن فرج اليهم ابن الصليحي وعسكره وقاتلوهم قتالا شديداً فشق ذلك على المجاهد فلزم ابن ٢ ـ لميم وعدن

الدويدار وابن أخيه وقبض المجاهد حصن ابن الدويدار حصن عران واستولى على مافيه . وأقام المجاهد بالمباه سبعة أيام محاصراً لعدن فلم يتيسر له فتحها فارتحل الى زبيد فلما بلغ الهارة أمر باغراق على بن الدويدار في البحر فأغرق ولما بلغ الظاهر ارتفاع المحطة عن عدن نزل عن الدملوة و دخل عدن في سابع شهر رمضان ومعه نحو خسين فارساً .

قال (الجندي): أخبرني من رآه عند دخوله عدن ان الذين كانوا معه احد هشر رجلائم وصل بعد ذلك نحو مائة و نمانين من أهل ذمار فمنهم الوالى ابن الصليحي من دخول عدن ثم دخل مقدمهم في جع يسير ولم يزل يدخل بعض أصحابه حتى اجتمع منهم نحو خمسين فلزموا ابن الصليحي ثم خنقوه بأمر الظاهر

وفي سنة ٧٧٧ ه تقدم المجاهد على عدن وبها الظاهر فوصل لخبة في (٧٣) شهر صفر ثم زحف إلى المباه يوم (٧٠) وبها عسكر الظاهر فحصل بين العسكرين قتال شديد انهزم فيه العسكر الظاهري وقتل منهم نحو سبعين قتيلا وأربعة من أصحاب المجاهد ومنع الظاهر المنهزمين من عسكره من دخول عدن فوقفوا بالمباه وأقام الملك المجاهد ستة أيام في لخبة ثم قصد المباه فقتل من عسكره رجلان وانهزم إلى لخبة فأقام بها نحواً من نصف شهر ثم تقدم إلى جبل حديد فخرج اليه من بعدن من عسكر الظاهر فحصل بينه و بينهم قتال شديد وارجعوا المجاهد إلى لخبة . و لما كان الميوم الثاني من ربيع الاول قبض أصحاب الملك المجاهد على تمكتب لابن الاسد واخذت كتبه و فضت فاذا فيها أنه و اصل هو و الامام محد بن مطهر في الني فارس و اثنى عشر الف ر اجل فاضطر بت المحطة و كنر كلام العسكر وظهر المجاهد منهم و اثنى عشر الف ر اجل فاضطر بت المحطة و كنر كلام العسكر وظهر المجاهد منهم عدم النصح وخشي البيعة فارتفع عن عدن وسار إلى تعز . وفي شهر جادى الآخرة عدم النصح وخشي البيعة فارتفع عن عدن وسار إلى تعز . وفي شهر جادى الآخرة غي مائتي فارس فسار الامام و ابن الاسد طويق صهيب وسار الظاهر و من مصه في مائتي فارس فسار الامام و ابن الاسد في مائتي فارس فسار الامام و ابن الاسد طويق صهيب وسار الظاهر و من مصه

طريق الخبت فلاقاهم الحجاهد وجنوده في جهة جرانع وهزمهم وفر الظاهر إلى حصن السمدان في الدملوة وفي سادس وعشرين رمضان قصد المجاهد عدن وأقام بلخبة وكان عسكر عدن يخرجون لقتال المجاهد و الحرب سجال بينهم إلى آخر صفو سنة ٧٢٨ ه خرج جاعة من رتبة عدن من يافع إلى المجاهد و اجتمعوا به في لخبة و أخذوا جاعة من عسكره وطلموا بهم من جهة جبل التعكر.

وفي يوم الخيس الثالث والعشرين من صفر زحف المجاهد على عدن فخرج أهامها القتاله حسب العادة فظهر عليهم العسكر المجاهدي الذين أطلعهم يافع من فوقهم فشغل عسكر عدن وتركوا الباب مفتوحاً فدخل المفضل بن المجاهد بعد الظهر و دخل الملك المجاهد بعد العشاء من ليلة الجمعة ( ٢٤ ) صفر

وكان في تلك الاثناه بجبة ابين وأطراف لحج رجل من الماليك يقال له المصري حاول رفع محطة المجاهد فلم يتمكن وكان يغير على قرى لحج و يحرق و ينهب ولما دخل المجاهد عدن أمر بالو الي ( ابن أمك المسمو دي والناظر محمد بن الموفق) فجد في سلسلة و شنقا يوم احد عشر ربيع الاول ، و أقام المجاهد بعدن إلى الدملوة .

وفي سنة ٧٧٩ ه نزل المجاهد إلى عدن وولى عليها الامير حسن الحلبي بعد أن أطلقه الظاهر . وفي عشرين من شهر رجب سار الملك على المجاهد إلى أبين وحضر مولد الكثيب و قصدق بأمو ال جزيلة وأقام يها إلى (٢) من شهر شعبان وولى المجاهد على لحج الشيخ ابن زياد ثم أمر بالقبض عليه ومصادرته سنة ٧٥٤ه .

وفي سنة ٧٦٤ ه خالف يحيى المظفر أباه الملك على المجاهد وأخد لحجا ثم جمع جاعة من المقارب وأمرهم بالتقدم قبله إلى باب عدن فلما قدّر أنهم بالباب تلاهم فيمن معه من الماليك فوجدو اجملا بحمل بطيخاً فنزلوا اليه و اشتفلوا بأكله وكان المقارب واقفين بباب عدن ينتظرون وصوله فلما طال وقوف العقارب استغرب

البوابون الامر فطردوهم فلم ينصرفوا فقاتلوهم فاتصل الامر بأمير عدن وبناظره فرجوا سراعا وأغلقوا الباب وأقبل المظفر وأصحابه وقد فات الامر وخوج اليهم أمير عدن في أصحابه فقاتلوهم فرجع المظفر بعد ذلك إلى لحج واستولى على أبين وقبض على وزير أبيه محمد بن حسان ثم أطلقه بعد أيام - ثم قدم عليه أحد الأمراء المجاهدين يقال له بهادر بن عبد الله السنبلي فالتقوا بالشراحا وقتل جاعة من المحسكر و بلغ ذلك الملك المجاهد فتزل إلى عدن بنفسه وجرد العساكر على ولده فلم يظفر به وأقام المجاهد بعدن إلى أن توفى بها في (٢٥) من جادى الاولى سنة ٢٩٤هم ومن شعر الملك المجاهد:

نلت أنا المز بأطراف القنا ليس الفخر الممالي تقتنى أنحن بالسيف ملكنا البينا كل فخر يدعي الناس انا أعرق المالم في الملك انا

انا شبل الملك زين الكتب يوسف جدي وداود أبي والشهيد القرم زاكي الحسب وعلى القيل عالي المنصب جدنا بعد رسول جدنا

ابذل المال فلا أجمعه كل عاف نحونا منجعه واذا القرن طغى اصرعه وإذا ولى هلا اتبعه وإذا لاذ بعفوي أمنا

و كان الملك المجاهد قد استصحب ممه في نزوله عدن ولده الافضل لامر

أراده الله فأجمع الحاضرون من كبار الدولة في عدن على توليته فبايموا الملك الافضل المباس بن على المجاهد يوم وفاة والده بمدن وخرج ببحثة والده إلى تمز وقبره بالمدرسة المجاهدية وملك الافضل بن على أربعة عشر عاماً وتوفى سنة ٧٧٨ هـ وخلفه ابنه الاشرف امماعيل بن العباس اشتغل الأشرف بكثير من العماوم والفنون وصنف عدة مصنفات مشهورة منها كتاب العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك وكتاب العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية وفيه يقول الامام المعاهر بن محمد بن مطهر الهدوي:

لم يعقدوا تاجا ولا اكليلا خليفة أب ا كامماعيلا الأشرف المنصور والملك الذي ملك البسيطة عرضها والطولا لوكان في الزمن القديم لنزل ال باري عليه الذكر والانجيلا انظر ملوك الارض حول خيامه يقفون اثر مداسه تقبيلا ملك كأن الله أرسل فاصراً لثبات عزة ملكه جبريلا

قال صاحب تاريخ ثفر عدن: وأوقف الاشرف أرضا في وادي لحج على الشيخ القائم برباط الشيخ أي الفيث العدني .

وفي أواخر سنة ٧٨١ ه دخل الأشرف عدن وأقام بها أياما وكان والي لحج وعدن من قبل الاشرف الامير عمر بن شجاع الدين. وتولى عدن من قبل الاشرف محمد بن ابراهم بن يوسف الجلادي وكان من الرجال المصدودين المشهورين بحسن التدبير ولم يجمع بين ولاية عدن ونظارتها في آن واحد غيره. و توفي الاشرف سنة ٨٠٤ ه وخلفه ابنه أحمد الناصر بن اهماعيل و في أيامه تظلم آهل لحج من بعض العال والكتاب و بلغ ذلك الملامة المقري فكتب الى السلطان هذه القصيدة يستعطفه لأهل لحج ويرجوه أن يكشف عنهم المظالم:

وسيفه والمحامي دون أهليها راحى رضا الله عنه حين يرضيها و إن ترحلت عدل منك يحييها عودت نفسك تفريج الكروب وهل شيء كتفر يجها عن يقاسيها لهم وجوه تقاها ظاهر فبها عن التكام فها ليس يعنيها نماء أنت بحمد الله كاسيها لقائل وحم الوحن منشها عا يدوم ثناه في ذراريها

يانائب الله في الدنيا وما فيها وبإخليفته المرضى خليقته إذا نزلت بأرض أو مررت بها رهية لك في لحج نصرت بهم تندى حياة وتحميها سكينتها يشكون من كاتب يغرى بسبهم وحق نعاك أن تبقى مآثرها فرده خائباً عنهم وردهم

و في سنة ٨١٨ ه حدثت بعض حوادث في عدن ونزل الملك الساصر الى عدن وأصلحها و في ذلك يقول المقري في قصيدته التي مطلعها :

شممت نسيا من وصالك لو هبّا على ميت أحياه أو هرم شبا الى أن يقول :

وفي عدن قامت عليهم قيامة وقدر كبوافي قصده المركب الصعبا وظنوا بجهل كل بيضاء شحمة وقدأصمروا في أهام القتل والنهبا

ثم رجع الناصر الى زبيد وكانت وفاة الناصر سنة ٨٢٧ ه وخلفه عبد الله المنصورومات بعد ثلاث سنين فبويع الاشرف بن الناصر وهو حديث السن أقام بتدبيره بمض الماليك واضطربت الأمور فخلعوه وملكوا عمه الظاهر يحيى ابن اصماعيل سنة A۳۱ ه و استمر الى أن توفي سنة A٤٢ ه و ملك بعده ابنه الأشر ف اسماعيل بن بحيى واستمر في الملك الى أن توفي بعد ثلاث سنين فملك جمعه ابن عه يوسف المظفر سنة ١٤٥ه و بايم بعض الناس المفضل بن مجمد بن المجاهد المجاعيل سنة ٨٤٦ ه ثم اليم بعض الناس أحمد بن يوسف بن عبد الله بن المجاهد و بايع بعض آخر الملك المسعود صلاح الدين ابن الملك الاشرف ابن الملك المناصر بن المجاعيل و ثارت فتن كشيرة وضعف أمرهم و كان لبني طاهر رئاسة في دولة بني رسول و كان منهم و زراء و أمراء فحالوا مع بوسف المظفر وحاربوا الملك المسود فزل المسعود و تحصن بعدن وقصده بنوطاهر و الملك المظفر الى عدن وحصل بينهم قتال شديد . و ما زال الملك المسعود يقاتل بني طاهر و المظفر و المنافر و محق قص حصن أمر في سنة ٥٥٨ ه و قيل سنة ٥٥٨ واستفحل أمر العبيد بزبيد و أقاموا الحسين بن الظاهر ولقموه بالملك المؤيد فجاء هذا الى عدن في سنة ٨٥٨ ه و استولوا على جميع اعلزائن و الأموال و انقرضت دولة آل رسول و صار الملك و استولوا على جميع اعلزائن و الأموال و انقرضت دولة آل رسول و صار الملك لبني طاهر و لم يغير و اعلى حسين بن الظاهر بل أجر و اله النفقات و الكفايات . و أخرجوا من عدن أميرها جياش بن سليان السقيلي مطرودا

وسبحان من له الملك والدوام



### (11)

## جبدول

### ماوك عدن من بني رسول

|                                | الولاية | الو فاق    |
|--------------------------------|---------|------------|
| ممر بن على رسول                | 74+     | 754        |
| لملك المظفر يوسف بن عمر        | 727     | 448        |
| لاشرف عمر بن يوسف              | 798     | 494        |
| هزير الدين <b>دا</b> ود المؤيد | 797     | 441        |
| على المجاهد"                   | 441     | 775        |
| لافضل العباس بن على            | 778     | <b>VYX</b> |
| لاشرف اسماعيل بن العباس        | YYA     | A+ &       |
| حمد الناصر بن اسماعيل          | A+ 2    | AYY        |
| ىبد الله المنصور               | YAA     | A**•       |
| لاشرف بن الناصر                | **      | 147        |
| هي بن اسماعيل                  | 144     | YSA        |
| لاشرف اسماعيل بن يحيي          | 757     | AEO        |
| صار أمر لحج الى الملك المسعود  | 754     | • •        |
| م الى حسين بن الظاهر           | AOA     | <b>→</b> ◆ |
|                                |         |            |

### الفصل الحادى عشر

دولة بى طاهر . دخول على س طاهر عدى . حملة من لحج الى الشحر . أحراج يا قم من عدن . حلاف عبد الباقى على السلطال . وصول البور قال في البحر الاحر . حصار البوكرك لمدن ، هريمة الحراكسة في عدن . استعلال عامر بن داؤد بعدن . حصار الامام العلمر لمدن . استعلام الوزير سليمان على عدن

قال في قرة المعيون تاريخ اليمن الميمون: إن الله تمالى بفصله لما أر اد رحمة عباده و بلاده ومعالمة خلقه ماطفه واسعافه واسعاده شيد للمدل والأمن بنيانا و هدم من الجور و الخوف، أركاماً . فهيأ نزول الملك المجاهد على و أخيه عامر فنزلا من بلادها الى عدن وقد قررا القواعد مع أهل الدرك بتلك البلد فلم يحل بينها و بين أخذها أحد . وذلك لله سعى شديد وحهد جهيد وصبر حميد وترغيب وترهيب وتبعيد وتقريب مع مساعدة السمادة وجريان القضاء بوفق الارادة فدخلها المجاهد على بن طاهر ليلة الجمة (٣٣) من شهر رجب سنة ٨٥٨ ه ليلا من السور بالجبال وجماعة قليلب من أصحابه من جانب حصن التعكر. ثم دخلها الملك الظافر صبيحة الجمعة من بابها وباقى المسكر فاستوليا عليها وقبضا حصونها ورتبا فيها من قبلهما من يثقان به . وكان المؤيد بن الظاهر بها فاحسنا اليه ولم يغير ا عليه وجلاه في بيت وأحريا عليه النفقة واشتريا منه مامعه من الطبلخانات و الخيل والسلاح وغير ذلك وأما المسمود فانه خرج من عدن الى العارة ثم الى عقرة واستجار بها عند الشيخ عبد الله بن أبي السرور شهر بن ثم خرج اليه العبيد من زبيد وراودوه على الدخول اليها معهم فاستوثق منهم ودخلها معهم ثاني شهر رمضان. فلما خلع المسعود نفسه أرسل كبراء أهل زبيد الى الملك المجاهد الى عدن ببذل الطاعة و تسلم الأمر اليه

قال الكبسي في كتاب اللطائف السنية : وتجهز أو دجانة محمد بن سعيد بن قارس صاحب الشحر الى عدن في عدة مراكب يريد الاستيلاء عليها فتلقاه الملك الظافر فخرج بعسكره من باب البر فأخذ أبا دجانة أسيراً ودخل به الى هدن وأسر معه جماعة من أعوانه سنة ٨٦٧ ه اه و في سنة ٨٦٥ ه جاء الملك الظاهر الى لحج وجمع عسكراً كثيراً فدخل عدن وجهزهم في البحر الى الشحر ثم عاد الى عدن وتجهز الى ذمار وصنعا لمقاتلة أصحاب الامام الناصر

وفي سنة ٩٧٠ ه وصلت الى الملك الظافر كتب من أهالي صنعاه وهو إذ ذاك بعدن تتضمن استدعاءه فخرج من عدن قاصدا صنعا فوصل البها ووقع بينه و بين أصحاب الأمام الناصر قتال شديد فقتل الملك الظافر عامر بن طاهر في جملة من قتل و بلغ الخبر أخاه المجاهد على بن طاهر وهو اذ ذاك بعدن نخرج مبادر الى جهة جبن وما زال متر ددا بينها و بين زبيد وعدن لاصلاح مافسد من الامور الى سنة ٩٧٧ ه فسكنت الفتن و القلاقل.

وفي سنة ٨٨٣ ه توفي المجاهد على من طاهر في بلدة جبن وخلفه ابن أخيه المنصور عبد الوهاب بن داؤد بن طاهر و اتحدت كلمنه وكلة أهله فقصد عدن و دخلها بدون علم أهلها رجاءت بعده العساكر وأقام بها مدة ثم انتقل الى تعز . وفي سنة ٨٨٩ ه أرسل الى عدن أن يطلعوا له الخزامة فأطلعوا اليه خزانة

و افرة من عدن و توجه الى ذمار فأخذها قهر ١ .

وفى سنة ١٩٩٤ توفي الملك المنصور ببلده جبن فخلفه ولده الملك عامر عبد الوهاب فخرج من جبن الى تمز فدخلها سادس جادى الأولى وجاءه الخبر بأن عبد الله بن عامر وأخويه محدا وعمرا خالفوا وأخذوا حصن جبن وتهبوا أهلها فقصدهم الى جبن بجيش حرار فوصلها في السادس والعشرين من الشهر المذكور وهزم المخالفين بعد أن حاصر جبن خسة وخسين يوما وحصل في المذكور وهزم المخالفين بعد أن حاصر جبن خسة وخسين يوما وحصل في تلك الاثناء اضطراب في سائر المخالفين المأمرية وكان الشيخ محد بن عبد الملك أميرا على عدن من قبل عمه الظافر عامر عبد الوهاب فأمر باخراج أهل يافع من عدن في رجب سنة ١٩٨٤ فأخرج منها نحو خسائة إنسان بين صغير وكبير وفي عدن في رجب سنة ١٩٨٤ فأخرج منها نحو خسائة إنسان بين صغير وكبير وفي

هذه السنة لفق عبد الباقى بن محمد بن طاهر جوعا من يافع وغيرهم وهو ممن خالف من بني عامر على السلطان عامر عبد الوهاب فوصل الى لحج وأخد مالا من الضامن و توجه الى عدن فبر زاليه محمد بن عبد الملك بمن معه بعد أن أوصى الرتبة في عدن أن البلد لعامر عبد الوهاب فان أعانني الله ونصرني على عبد الباقي فنحن على ما كنا عليه و إن قتلت فلا تسلموا البلد إلالمولانا عامر وخرج . فلما التقيا حل عبد الباقي على محمد بن عبد اللك فتلقاه عبد أسود لمحمد فضر به يجحفه في ساعده فكسره فولى متهزما و انهزم أصحابه فأخذوا وأسروا ونجا عبد الباقى بنفسه ، ودخل محمد بن عبد الملك بالأسارى عدن وكانو ا نحو أر بعائة فكحل بعضهم و قتل بعضهم . وجعل السلطان عامر خاله الشبخ عبد الله كل سنة ألف ديمار من خزامة عدن .

وفي سنة ٩٠٨ ه وصلت مراكب الأفرنج البورتفال الى سواحل اليمن من طريق الهند فنهبوا سبعة مراكب وقتلوا أهلها.

وفي سابع شوال سنة ٩١٣ ه وصلت برشنان وثلاثة أقربة من أوائل جيوش الجراكسة في ساحل البين ثم وصلوا الى عدن ثم ارتفعوا الى ساحل أبين وقدم معده الأمير حسين الكردى . وفي روح الروح هماه حسين البصري . قال فلما نزلت البرشان القرب من عدن أنزلوا سنبوقا فيه رسول الى الامير مرجان الظافري والى عدن من قبل عامر عبد الوهاب فاستأذنه بالدخول الى حقات فأذن له فدخل في أدب واحتشام وتعفف واحترام وأرسلوا الى الامير مرجان رسولين وبلغاه من طرف القائد أنه لولا أن السطان قانصوه أمره أن لا يدخل عدن لدخل وسلم على الامير مرجان ثم توجهوا الى جهة الهند لمطاردة الافرنج لذين ظهروا في البحر وأوسعوه ثهبا وأخذوا كل سفينة غصبا .

وفي سنة ٩١٤ ه احترقت مدينة عدن في أول المحرم و تلفت أموال عظيمة وأصاب الحريق من عدن قطعة عظيمة من المدرسة السفيانية الى حافة اليهود.

وفي سنة ٩١٦ ه و صلت هدية عظيمــة لعامر عبد الوهاب من سلطان مصر

قاكرم عامر الرسول وجهز شحنة مركب مما يصلح الملوك وأرسله لسلطان مصر وفي سنة ٩١٨ هـ أمر عامر عبد الوهاب بجمع غلات أوقاف وادي لحج تحت ناظر واحد فعارضه العلما. بان ذلك بخالف الشرع لمخالفته شروط الواقفين .

وفي سنة ٩٢٠ ه وصل الخبر بوصول سنة عشر مركبا من الافر نج قاصدين عدن فأرسل علم عسكراً للمحافظة وأمر بالدعاء عليهم في القنوت والصلحات والخطب وآمر أمير عدن بتحصينها والتغافل عنهم . فوصل الافر نج البور تغال عدن و نزلوا الى الساحل و أخرجوا سلالم و وضوها على أقصر جانب من سور عدن وظلموا عليها الى السور و دخل بعضهم الى المدينة فأمر أمير عدن بالخروج اليهم فخرجوا وقتلوا منهم أربعة وأسروا خسة وانهزم الافرنج وأخرقوا الميهم نقرجوا الى جهة قران المراكب التي كانت راسية في البندر بعد أن نهبوا مافيها وساروا الى جهة قران والمندب ثم رجموا الى عدن فلم يقدروا على أخذها فرموا البلد بالمدافع وأخر بوا بعض بيونها وقتلوا جماعة في الاسواق وافصر فوا عرب عدن في شهر جمادى الا خرة (۱)

وفي أوائل شهر رجب من سنة ٩٣٧ ه توجهت احدى وعشرين مركباً من الجراكسة الى ثفر عدن بعد أن امتلكوا زبيد وأنحاءها وكان بعدن يومئذ الامير مرجان من قبل عامر عبد الوهاب فوصل الجراكسة الى عدن يوم الثلاثاء ولما استقروا في بندر عدن لم يجدوا في مينائها مراكب فبلغهم أن المراكب توجهت الى الهند في اليوم الاول من وصولهم فلحق الامير سلبان بجمع من أصحابه فادرك المركب السلطاني الهاشمي فقبض على الناخوذة والكراني وجعل فيه غيرها وكتب الى صاحب الهند يخبره بأن البلاد قد صارت له وأن الموكب فيه غيرها وكتب الى عدن وجرى بينهم و بين حامية عدن حرب شديد فرماهم الى جهته ثم رجع الى عدن وجرى بينهم و بين حامية عدن حرب شديد فرماهم

<sup>(</sup>١) به تاريخ المي المسمى A hirtory of arabia للعبطن المبعر قال : قدم الدنسو الموكرك على عدن بألف وسبعائة جندى من المورخالين وتمانمائة من الهمود و نزلوا الى الهر وفازوا في الداية بالاستيلاء على بعص المواتع ثم حرموا الله أربه ألم الم

أهل عدن بالسهام حتى هزموهم و أخرجوهم من البندر وقتل من أصحاب الامير سلهان جم كثيرتم تراجع الجيش المصري فاجتمعوا مرة أخرى وحملوا على البندر فدخلوا وأنحاز عسكر السلطان عامر الى صيرة وبتي عسكر المصريين في أسفله يرمون بالمدنع على صيرة ثم اجتمع العسكر العامري في عدن وخرجو ا اليهم من الباب الذي كان عند جبل النوبة وكان البحر عارياً فحملت العساكر العامرية على المصرية فهزموهم هزيمة عظيمة وقتلوا سهم جمعا كثيرآ وفر باقيهم واعتصموا بالمراكب وقتل في هذه الوقعة ابن أخي القائد سليمان الجركس فلما علم بقتله أخذه الغضب وعاد الى البندر وكان قد ضعف مَن فيصيرة من الجنود العامرية فلما عاينوا عوده نزلوا عن صيرة ودخلوا عدن وتحقق المصريون خلو الحصن من عساكر عامر فطلعوه و مكثوا فيه أياما يرمون بالمدافع الى الدار المقابل لدار السمادة ثم حلوا على المدينة في الثلث الاخير من ليلة الاربعاء فتلقاهم أهل البلد وقاتلوهم من ذلك الوقت الى طلوع الشمس. وكان العسكر المصري قد تغلب على البلد وركزوا سناجة بم على الدار التي أخر بوها فأشفق أهل البلد من ذلك وساءت ظنونهم، ثم حملت العساكر العامرية على العساكر المصرية وقتلوهم قتلا ذريعا وأخذوهم أخذاً وبيلا وأخذوا سناجقهم المركوزة . وما سلم الامير سلمان الاعلى جهد جهيد وأمر شديد ، ورجم الى المراكب وأقبل السلطان عبد الملك بن عبد الوهاب أخو السلطان عامر مفيراً فدخل عدن ليلة الجمعة ( ٢٠ ) شهر رجب ولما تحقق المصريون وصوله اليها أصبحوا يوم السبت الحادي والعشرين من الشهر راجمين حيث جاءوا وكانوا قد انقطعوا عن الماء فلما بلغوا رباك نزل منهم جماعة ليستقوا منها وقد أعدلهم الامير مرجان كمينا هنالك فلما نزلوا ثار عليهم الكمين و قتل منهم فوق أر بمين رجلا و كان فى ر باك أر بعة مرا كب راصية أخذوها عند افصر افهم فافلت منهم مركب وأخذوا الثلاثة الاخري

وفي سنة ٩٢٣ ه سلط الله المصريين على اليمن وقتلوا عامر عبد الوهاب

و أخاه عبد الملك و بينها المصريون يفتحون الين ويقتلون ملوكها سلط الله عليهم السلطان سليم سلطان الاتراك الدنها نيين ففتح بلادهم وقتل وصلب خلفاءهم ولموكهم و بلغهم ذلك الى ليمن فسكنت ريحهم وبرد وطيسهم

أما لحيج وعدن بعد قتل عامر وأخيه يوم الجمعة ( ٢٣ ) ربيع الآخر من السنة المذكورة فقد استقل بها عامر بن داؤد بن عامر من بني طاهر عند اشتفال الجمر اكمة بمناجزة الامام شرف الدين ولم يزل عامر بن داؤد مستوليا على لحج وعدن وجهات أخرى من البمن الى سنة ٩٤١ ه فسولت له نفسه امتلاك البمن واستعادة ملك أسلافه.

(قال عيسى (1) بن لطف الله بن المطهر شرف الدين في كتابه روح الروح) ولما أراد الله فتح البلاد اليمنية والجهات العامرية تحرك عامر بن داؤد بن طاهر بقية الملك الذاهب والعز الفارب لزواله واتضاع حاله وكان له وزير سوه (٢) هو الشريف يحيي السراجى وهو ممن باع الضلالة بالهدى و نكث عهود الامام وكان منه أنه حسن لعامر بن داؤد ماحسن فهلك المحسن والحسن له وذلك لماطالت اقامة الامام في تلك الجهات الشامية و عقب المرض الحادث في المسكر بنجران على أن عود الامام وولاه المطهر متعذر فسهل لعامر قصد بلاد الامام و انفاذ أو امره فيها و الاحكام فوقع في انفس عامر كلامه وأسكره مدامه فتجهز الشريف يحيي السراجي وصحبته على بن محد البعدائي الملقب بالشرامي فعائمت الجيوش العامرية في أطراف البلاد الامامية · فلما بلغ الامام الخبر أرسل الرسل الى المطهر وهو بنجران في سكون وأمان و توجه لا يلوي على شيء ولا يأوي الى في حتى صبح القوم يموكل وقد أناخ الشريف السراجي بها لكلكل . وذلك يوم الاحد الرابع والعشرين من ربيع . فما شعر السراجي بها لكلكل . وذلك يوم الاحد الرابع والعشرين من ربيع . فما شعر السراجي الا والسيوف مطلة وغامها مستهلة

<sup>(</sup>١) هو حميد المطهر الجرار دامع الاسرى

<sup>(</sup>٢) قامل هذا الاساوب الثقيل

وكان مستبعدا وصول المطهر من نجر ان كما يستبعد لمس الزبرقان فأخذهم المطهر في ذلك الحين

ولما ظفر بالشريف السراجي أسيرا وأتوا به حسيرا أمر بضرب عنقه في الحال وأذاقه الوبال وكانت الاسارى الفين وثلا نمائة والرؤس التي قطعت حال أن دخل عليهم المطهر البلد ثلاثائة فأمر في الحال وهو راكب بضرب أعناق ألف من الاسارى واستبتى ألفا وثلانمائة

ولقد حدثني من شهد ذلك الموقف أنه لما أمر المطهر ضرب أعناق الاسارى رأى المطهر وهو راكب على بغلته وهم يأتون بالاسارى أفواجا فيقتل كل زمرة وحدها حتى غطى الدم حوافر بغلته . ثم حل بقية الاسارى كل أسير رأسا وسيره الى محروس صنعاء في العشر الوسطى من جادى الاولى . وكان لوصولهم موقع عظيم ثم أنهم وجهوا بالرؤس والاسارى الى محروس صعدة الى عند الفقيه عماد الدين يحيى بن أبراهيم وكان واليا على تلك البلاد من قبل الامام فلما وصلت الرؤوس والاسارى الى صعدة ذلت النفوس وانقاد النافر الشموس اه

وقال الكبسى في تاريخه: وكانت الاسارى الفين وسمّائة فأمر المطهر بقتل الف من الاسارى و حمل كل أسير رأسا وكانت الرؤوس الما وثلاثمائة والاسارى مثلها وأرسلهم الى و الده على تلك الهيئة الى صنعا فكان لوصولهم موقع عظيم ثم وجه الامام بالرؤس و الاسارى الى صعدة اه

وفي سنة ٩٤٧ ه نزل المطهر الى لحج في جيش جرار وحاصر عدن فلم يتمكن من فتحها ورجع عنها خائبا و نزل اليها في تلك السنة مرة أخرى وحاصر عدن فلم يتمكن أيضا من فتحها فرجع عنها

وفي سنة ٩٤٣ ه خرج عامر بن داؤد في جيش ولاقاه المطهر بجيش مشله والتقيا بجهة أم قريش صبح يوم الاحد عاشر رجب فانهزم عامر بن داود ورجع الى لحج وعدن

ذكر المؤرخون أنه لما بلغ عامر بن داؤد انهزام المطهر وشمس الدين من

زبيد والجنود أيقن بالظفر و بلوغ الوطر وظن أن السيد قد طالمه و أن الدهر قد عطف عليه وراجمه فحزب أحزابه وجنوده وعقد ألويته وبنوده وقصد المطهر ابن الامام فلما بلغ المطهر حين خروجه من عدن ووصوله الى أم قريش قصده فلما علم عامر بذلك فارقها الى غيل ورزان ووصل المطهر ابن الامام الى أم قريش فوجد عامر قد هرب عنها فبكر لاحتاً به صبح يوم الاحد عاشر شهر رجب من هذه السنة فلما أدركته العساكر المطهرية والطوائف الفخرية تلازم الحرب وثار الطمن والضرب في الميمنة والميسرة والقلب. وآل بعد ذلك انكشاف عاص وأحزابه واستيلاء المطهر على محطته وخزائنه ومضاربه وقتل من العبيد أوفر تعديد والعد فوق أر بعائة عبد و فرّ ناجيا بنفسه فلقيه في أثناء الهرب عبد من عبيده فمر فه و هو يمشى والعبد على فرس جواد فترجل لديه و أركبه عليه فطار على ذلك المهر و أدركت المساكر المطهرية ذلك العبد فسألوه عن عامر الذين هم في طلبه فأنكر معرفته وجهل وجهته فأتي به الى المطهر فاستنشده الخبر فأعلمه أنه أركبه على جواده وألحقه بأجناده فشكرله المطهر حسن معاملته مولاه وخلع عليه وأولاه وعاد المطهر ابن الامام الى جهة والد، بصنعاء ولم يبق بيد عامر بعد هذه الهزيمة من البلدان شيء غير عدن ولحج و أبين

وفي سنة ٩٤٥ ه كان وصول عسكر السلطان سلمان المثمانى الى اليمن و لما حط الوزير سلمان باشا (١) بقدران طمع عامر بن داؤد صاحب عدن في نصرته على الامام شرف الدين و كتب اليه فبسط له الجواب و أوهمه المساعدة ثم توجه

<sup>(</sup>۱) هو الوزير سليمان باشا الارناؤطي من تماليك السلطان سليان ولى وزارة مصر نحو عشرة أعوام ثم عزل عنها ثم أعيد اليها وتعين آمير دار العساكر الموجهة إلى الهند لدفع البورتفال المفيرة في البحر على سفن تجار المسلمين والذين حاولوا أخد بندر عدن ثم وصلت مراكبهم الى جدة وحيئذ أمر السلطان سيهاذ من سليم مرحوع الباشا إلى مصر وأن يعمل سفائن لركوه وعساكره الجرارة فعمل سبعين غاريا وسمائر كبارا تحمل الاثماله ورثب العساكر وتوجه إلى الهند وعاد إلى اليمن ولم تتم له مكاية بالافريج كا ذكر، دروار، من من اللطائف السنية ، قلت: وزيادة على دلك افتضح في الهند بالهزيمة كما افتضح في عدن تتب اسلطان عامر ظاما

سلمان باشا الى عدن فلما وصلها ورست مراكبه بالميناء استأذن عامر أن تدخل عساكره البلد لقضاء حوائجهم وأغراضهم . وكان سليان باشا قد أوزع أمير أصحابه فرحات أن يغدر بالمدينة ويأخذها على صاحبها فلما دخل فرحات عدن دخل عامر الى داره فقبض عليه و على جماعة من أصحابه وخدامه وأرسل بهم الى سليان باشا فلما وصلوا اليه أمر بشنقهم وصليهم ثلاثة أيام . ولما ملك الباشـــا عدن كتب الى الامام يعرفه بوصوله وامتلاكه عدن وزبيد وأنه انما قتل عامراً لما بلغه من أنه يريد بيم عدن الى الافرنج. قال الكبسى: ولا صحة لذلك. اه وانقرضت دولة بني طاهر . قال بعض الشمراء يرثى عامر عبد الوهاب رحمه الله تعالى :

> أخلاى ضاع الدين من بعد عامر فقد فقدوا والله ، والله انسا وقال غيره:

تعطم من ركن الصلاح مشيده فما من صلاح فيه بعد صلاحه وقال غيره:

لم نشاهد لعامر قط فيمن عاش في ملكه سعيداً حميداً بوأ الله روحه جنة الخلد

و بعد أخيه أعدل الناس في الناس من الأمن والساوان في غاية الياس

و قوض من بنیانه کل عامر ولا عامر والله من بعب عامر

> قد رأينا من الملوك نديدا وتوفى برأ تقيا شهيدا وأعطاه من رضاه مزيدا فلقد كان للوجود صلاحا ولدين الاله ركناً مشيدا

وكانت الدولة الطاهرية آخر الدول الشانعية الكبرى التي حكمت جميم اليمن و امتحنت بمحاربة البورتغال والجراكسة والاتراك من الخارج وفتن أعمة الزيدية وثورتهم من الداخل

فلوكان رمحأ واحدأ لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث ٧ \_ لميع وعدن

| مات أو قتل | تو لی |                                    |
|------------|-------|------------------------------------|
| AY+        | AOA   | الظافر عامر بن طاهر                |
| ***        | AY+   | المجاهد على بن طاهر                |
| Aqe        | **    | المتصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر |
| 944        | 192   | عامر عبدالوهاب                     |
| 480        | 944   | عامر بن داود                       |

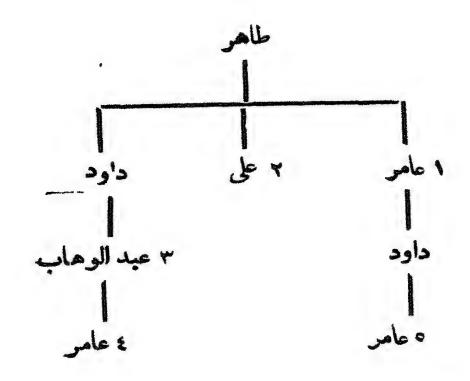

وصبحان مالك المالك

## الفصل الثانى عشر

دوله الاتراك في لحم وعدن . تعلب على بن سليمان على عدن . طمع البورتغال في عدن . ثوره سكان عدن على الاتراك . استرداد بيري رئيس لعدن . الرعار ع عاصمة لحم . أولسفية بريطا سة في عدن . أسر الاميرال هبري في عدن . دوله يام في لحم وعدن . غنائم أحمد بن الحسس من لحم . الشافعية كفار التأويل .حرب الشافعية والزيدية دولة آل هرهرة . اختلال أمر الدولة الامامية . البعثة الافريسية في عدن . عمال الامام ومشايخ لحمح . استقلال لحج

صار أمر لحج وعدن من سنة ٩٤٥ ه الى الدولة العثمانية، ثم اشتغلت عساكر السلطان سليان بمحار بة أهل اليمن الاعلى وغفلت عن عدن ولحنج فتغلب على عدن على بن سليان البدوى صاحب خنفر في سنة ٩٥٣ه

قال الكبسى فى تاريخه: وفي سنة ٩٥٣ ه تجهزت المساكر السلطانية تقرادف على عدن ثم جاءتهم غارة من حضرة داود باشا من مصر و دخل بهم القبطان عدن قهرا بالسيف وقتل المتغلب عليها على بن سليان البدوي اه

و ذكر بعض المؤرخين أن العساكر السلطانية تجهزت على عدن سنة ٩٥٣هـ وحاصر وا على من سليان البدوي فيها وكان قد عقد بينه و بين الافر بج محالفة بأن يكو نوا على السلطنة بدا واحدة و ما برحت أجناد سلطان الاسلام تجهز على عدن حتى دخلت سنة ٤٥٩ ه فأتتهم الامدادات من حضرة داود باشامن مصر وأخذوا عدن وقتل على بن سليان البدوى وأكثر من معه اه

و كان الوزير سليان قد أقيم يومئذ قبطان باشا في ميناه السويس لتعضيف

تعكم الدولة العمانية في بحر الهند واجبار البور تغالبين على احترام البيرق السلطاني وانفاذ سيطرته على جميع سواحل بلاد العرب . وكان الاستيلاء على عدن من أجل مقاصد اللبور تفاليين فلذلك وجه (الفنسو البوكرك) همه لانفاذ هذا المقصد فجاء الى عدن سنة ٩٧٠ ه كما تقدم وضرب البلد بالمدافع مرتين ولم يتيسر له الاستيلاء عليها . وفي تاريخ أوروبا الحديث أن البوكرك شرع في اعداد حملة كبيرة للاستيلاء على عدن آخر مطامعه فهلك قبل أن يتم مأر به وذلك في جوا (١) عام 1010 م توافق سنة ٩٧١ ه

قال وحافظ خلفاء البوكرك على توطيد ملك البورتغال في الشرق وزيادة نفوذهم فيه ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على عدن . اه

وفي دائرة الممارف لفريد وجدي وبمض التواريخ الافرنجيه أن المدنيين كانوا قد تأثروا من قتل سلبان باشا لاميرهم عامر بن داود غدراً مشاروا على عسكر الحكومة التركية بالاتفاق مع البور تفاليين فلما وصل الخبر الى الدولة أرسلت صنة ١٩٥٩ ه عمارة الى البحر الاحر تحت قيادة بيري رئيس مؤلفة من ثلاثين صفينة فاستردت عدن اه وكانت الرعارع عاصمة لحج على عهد الاتراك المثمانيين ومن آثار الاتراك بلحج قبة الولي السيد عبد الله بن على السقاف بالوهط أمر ببنائها و بناء المسجد عمد مصطفى . وفي الشيخ عثمان الدويل موضع يقال له دار الزمر فلعله من بناء ازدمر باشا الذي ولي البن سنة ٤٥٤ ه وسنة ١٩٥٩ هوفي صنعاء الزمر يقال انه من بنائه أيضاً وربما كانت دار الزمر في الشيخ عثمان من بناء همس الدين ازدمر الذي قاد الجيش على ظفار في عهد الملك المظفر من بني رسول . وفي سنة ١٠٩٨ هرارت عدن السفينة البريطانية المساة (أوسنشن) بقيادة القبطان (شاركي) فحبس الاتراك القبطان شاركي وحجزوا الاموال بقيادة القبطان (السر هنري مادات)

<sup>(</sup>۱) جوا Goa لد البور ال في الهند

لى عدن ومعه ثلاث سفن فأظهر له الاتر الله الترحيب ثم غدروا به و قتاوا ثمانية من رجاله وساقوه أسيراً الى صنعاه في جماعة من أصحابه وهاجموا سفنه بثلاثمائة وخسين مقاتلا فلم يتمكنوا من الاستيلاء على السفن . ثم ان الاتو الله أطلقوا الامير ال المذكور و أصحابه وأنذر وهم أن لا يعودوا الى عدن . ولما ضعف أمر العمانيين في اليمن وكثرت مشاكلهم فيها استولى على لحيج وعدن وأبين سلاطين العمانيين في اليمن وكثرت مشاكلهم فيها استولى على لحيج وعدن وأبين سلاطين يافع . وفي سنة ١٠٤٣ ه جهز الباشا قانصوه يو يد استرجاع عدن فاشتغل بمحار بة الاثمة الزيدية بتهامة

#### しっいっ

| ن آل عثمان | ن من سلاطي | من خضمت لحكمهم لحج وعد   |
|------------|------------|--------------------------|
| الى الوفاة | من         |                          |
| 445        | 950        | السلطان سليان            |
| 944        | 975        | السلطان سليم الثاني      |
| 1 +        | 9.44       | السلطان مراد الثالث      |
| 1-14       | 1++4       | السلطان محد الثالث       |
| 1.47       | 1-14       | السلطان أحمد الأول       |
| ٧٧ - ا خام | 1.44       | السلطان مصطفى            |
| 1+41       | 1.44       | السلطان عثمان الثاني     |
| ***        | 1+41       | السلطان مصطني (مرة أخرى) |

وصار أمر لحج وعدن وأبين الى يافع تولى أمرها الحسين بن عبد القادر ثم في سنة ١٠٥٤ هـ وصلت الاجناد الامامية الى لحج وعدن . قال (الكبسي) في تاريخه: وفي شهر شوال من هذا العام جهز الامام ابن أخيه صغي الاسلام أحمد بن الحسن ابن الامام على بلاد الامير حسين بن عبد القادر وهي عدن ولحج و أبين وكان الصغي مم وصوله الى هذا الامير اطلع من سيرته على مايقبح من الامور و ذكر أنه سأل الله تعالى حين عقد التوبة عن الخلاف على عه المؤيد أن يجمل فتح هذه البلاد على يده . فلما وصل الى تلك الديار شب على الامير حسين سعر النار وأحاط ببلاده وأوراها أجناده فاقتدح الامير زنداً ولم يترك من الجلاد جهداً ثم ان الصغي شد له شدة الحصور وأحاطت به أجناده إحاطة السور فكانت الهزيمة فيه وفي حزبه وخرج من مملكته مصاحبا لكوبه و استولى الصغي على خزائنه و ذخائره وفراً هو الى بلاد يافع ثم ان الصغي و لى الولاة على البلاد وعاد الى صنعاء . اه

وفي كتاب (بغية المريد وأنس الفريد) في ترجة حياة الامام أحدبن الحسن مالفظه أو معناه: قال مؤلفه وأدكر عليه بهض العلماء كثرة مابيده من الاموال عند بيعته فأبرز أحد بن الحسن مرقوماً بختم الامام المتوكل بأنه وهبه جميع الاموال والغنائم التي غنمها من طبح و من أمو ل الامير عبد القادر اليافعي . قال أحد بن الحسن وكل ماترونه بيدي وأتقلب فيه من فعمة المال هي من تلك الغنائم التي غنمناها شمن و المجاهدون من أموال ذلك الامير وأصحابه الذين تعتقدونهم عاطلي المذهب أما أنا فأعتقدهم من كفار التأويل (١) ثم ان الامام المتوكل وجه أحد بن الحسن في سنة ١٠٦٥ ه الى جهة البيضاء وفتحها بعد حرب هائل اجتمع فيه الرصامي والميافي والعولقي والجرشي وقتل فيها حسين الرصاصي وهزم منصر العولقي فدانت البلاد للامام المتوكل . قال ابن مطهر في

<sup>(</sup>١) وكتب مرة الى الامام كتابا قال فيه انه يرى فقها الشافعية يؤمون الناس في مساجد تعز وغيرها مع وجود فقها الزيدية مثل السيد عدد الهادى المحرابي في الصم ويعلمون عمائدم الحبيثة في مدارسهم وسساجدم. قال وان عذر الائمة من قبلك واضح لمدم تمكن الوطأة ها عدوك عدد الله في السكوت عن غلاك وقد تمكنت الوطأة

كتاب الرضوان : وقد دخل تحت طاعته جميع السلاطين حتى حضر موت وعدن وتابعه شريف مكة اه. وقد ذكر تلك الفتوحات القاةى على بن صالح بن أبي الرجال في أبياته التي رئى بها الامام أحمد بن الحسن و تتبت على ضريحه سنة ١٠٨٢ ه

وخدير امام عابد متبتل ويكشف عن سكانها كل مشكل ومهدها للقام المتوكل يظله فيها عجاجة قسطل بكل فتي ماضي العزيمة فيصل فزحزح عنها معضلا أي معضل فصارت عن الخوف الشديد بمعزل جوانبه مسقولة كالسجنجل كبير اناس في بجاد مزمل من السيف في يوم أغر محجل سوى هالك تحت القناأو مقلقل وحكم بيض الهند في كل مقتل بكف الايادي جحفل إمد جحفل فزقهم بالسيف في كل مسهل

امام الهدى الهادي وأفضل قائم و من لم يزل يحمى الزمان بمزمه فطهر أقطار البلاد بسيفه فحاصر صنما عند ذاك بجحفل وسار الى لحج وأطلال خنفر فأصلحها ثم انثني نحو صمدة وأم بلاد الجوف والخوف قد طما وملعلى الرصاص في الحرب صارماً ففادره متألقاً تحت خدره وفي يافع لم يبق القوم نافع وفي آل فضل لم يرح من كأمهم و في حضر موت فل حد جيوشهم وعاد الى أطلال حجة أذرعا ومال الى ذيبين بعد فسادها و في الابرق الفردالذي شاعذكره حق القوم في الهيجاعصارة حنظل وسفيات أفناها بسوه فعالها بسمر رقاق من قنا الخط ذبل

ولنذكر هذا طرفا من قصة استيلاء الزيدية على جانب من يافع وأطرافها وحضر موت والموالق والاسباب التي دعت الى ذلك نقلا عن اللطائف السلية المكبسي بنصه وفصه على ما فيه من التطويل المدل بالسجم النقيل على الطبع اتماما

الفائدة. قال الكبسي عند ذ كرخلاف أحمد بن الحسن على عه المؤيد وكان أحمد ابن الحسن قد قصد قعطبة فتبعوه الى نقيل الشم فوقع الحرب في قلك العقبة كه واصطدم الفريقان واختلط الجندان وكان يوماً مشهودا انهزم في آخره أحمد بن الحسن فانتهبت العسكر الامامي أثقاله وقتلت رجاله فترجح له المعزم بوجوه أعيانه الى حضرة الامير الحسين بن عبد القادر صاحب عدن وأبين فبقي عنده زماناً ولم يزل عنده بمحل رفيع الى أن وردت اليه اشارة المؤيد يقول له أرسل الينا الولد أحمد فأحس بعد ذلك انحراف من الامير الحسين ونوع ترفع دون احتماله عنه الصفى فلاقاه الحسين ففارقه عجلا وأنشد لسان حاله متمثلا:

ولا يقيم على ضيم يراد به الاالاذلان عير الحي والوتد وقصد بلاد يافع فرأى منهم نهاية المرام وغاية الاعزاز والاعتصام . قال : وفي هذه السنة يريد سنة ١٠٥٧ ه أرسل الامام الى بلاد يافع القاضي أحمد بن الحسن الحيى يسعى في استالة ابن أخيه أحمد بن الحسن الرجوع الى دياره فأسعده أحمد والعود أحمد ولما وصل حضرة الامام ظهر منه الابتهاج واستقامة الاعوجاج . اه قات : الظاهر أن صنى الاسلام أحمد بن الحسن هو الذي أغرى عمه بالاستيلاه على ملاد الامير حسين بن عبد القادر اليافعي وفتح باب المشرق فقد فكر وا أنه سأل الله تمالي حين عقد التوبة عن الخلاف على عمه المؤيد أن يجمل فتح هذه البلاد على يده

قال (الكبسي) وفي سنة ١٠٦٤ ه خطب بدر بن عمر الكثيري صاحب حضرموت للامام فتبض عليه ابن أخيه بدر بن عبد الله بن عمرو كبراء دولته وخلعوه هن الامر، ووضعوه في الحديد وأطالوا له الزجر والتهديد و فصبوا ابن أخيه المذكور في دسته وأقاموه في تخته وحين بلغ الامام ما صنعوا هم بالتجهيز عليهم وقدم الرسائل اليهم . قال : وفي سنة ١٠٦٥ه في شهر صفر أمر الامام بحشد الجنود

وأر باب البنو د الى بنى أرض (١) لاصلاح فاسدها وتقويم خاربها لأجل الدخول الى حضرموت لانجاد بدر بن عمر و منعت بلاد الرصاص و يافع و بلاد العواقي والجرشي و الواحدي و الفضلى عن المغيى من بلادهم فحدا الامام الى جهادهم فاجتمع لاولاد أخويه زهاء عشرة آلاف من مقاتلة الرجال والف عنان من الخيل وجزيلها لهز الاسلام محمد بن الحسن ابن الامام فأنفذ قبل ذلك رسائله الى الشيخ حسين الرصاص لأنه أول قفل لتلك الاقفاص وكتيبة في تلك المراص فلما علم الرصاص على أجم عليه الامام شوخ و برز بروز ايث المربن وحشد قبائل البلاد وحرض على التعهد في غورها والنجاد وتصور أن نفوذ العسكر الى خلفه دلالة على عجزه وضعفه فركز نفسه هدفا للحسين وانتقش في ناعوره قول أحمد بن الحسين :

غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقى الهوانا واذا لم يكن من الموت بد فن العجز أن تكو زجبانا

فتر تب هو والعولق بعسكرها بنجد السلف وضحى ببقية السلاطين أماما وخلف وكان قايل من أصحاب الامام قد نفذوا الى الزاهر وهي مما غلب عليها الرصاص وكانت في الاصل القائفي ولما سئم الرصاص من الانتظار بادر الى ذي كرت بجيش جرار فرق أولاد الامام بنفوسهم على نجد السلف و بادروا اليه يوم الحيس رابع ربيع الاول من سنة ١٠٦٥ ه و انفض جمعهم بكره على الشيخ حسين ومن اليه فقصد الصفى مركزه وهو المقام الاول والمركز المعدل فاشتجرت الرماح واشتد الكفاح و اختلفت الرصاص و نادى لسان الحال ولات حبن مناص. وقد أبان الصفي عن تحليق المقاب و شجاعة أبيه حيدر حين اقتلع الباب فانخلل عن الرصاص منصر العولق و تأخر عن الحرب الذي لقي و تبعه قبائل يافع بمن بقى الرصاص منصر العولق و تأخر عن الحرب الذي لقي و تبعه قبائل يافع بمن بقى وثبت الكفاح على الرصاص وصار دريئة الرماح وهدفاً المرصاص . وأمر الصغي

<sup>(</sup>١) تلفظ (بيير)

أصحابه بترك الرمى فاختر طوا السيوف وأقبلوا على الحتوف واختلط الفريقان حتى اغبر الدو واصطدمت المامات في الجو فأنجلت المركة عن قتل حسين الرصاص وجميع مرح ثبت معه فحمل رأسه بعد قطعه بالحسام الى أن مثل به في حضرة الامام وانهزم اخوة صالح الرصاص الجينمة وحزيمة الى البيضاء وانتهبت العسكر جيع ما في غيم الرصاص نم واجه بعد ذلك صالح الرصاص على بلاده وقبائله وكان محمد بن الحمين حال أن تقدموا للصدام قد خرج عن بطن الوادى في الميمنة فلم يصل الاوقد أنجلت المعركة بقتــل الرصاص وحزبه فأسف على عدم حضوره هذه الحروب فتوجه من حينه على البلاد اليافعية فسار الى الخلفة ببعض الاجناد واستقربها يومين ثم تقدم في نهار الاثنبن تاسع عشر شهر جمادى الآخرة الى ذيل ( جبل المر ) لاستخر اج يافع فوقع حرب قنل فيه جماعة من عسكر محد ابن الحسين ثم حاوا على أهل السر في سفح الجبل فهزموهم الى أعلاه والقتــل والضرب في أعقابهم ثم طلع عسكر الامام عليهم قهراً واستولى محمد بن الحسين على الجبل ودخلوا الجنود بلاد مرقد ولما غلب قبائل يافع باستقرار أصحاب الامام بمرقد اجتمعوا من كل أوب وأحاطوا بمرقد فكتب محمد بن الحسين الى الصفي فبادره بالغارة و الجيوش الكر ارة فلما ضر بت طبوله و آت يافع الادبار وحق عليهم البوارتم طلبوا الامان فبذل لهم ودخلت الاجناد الموسطة وصلحت آمر بإفع وسكنت الزعازع وعاد الامر الى حضرة الامام وأمروا على البلاد السيد شرف الدين بن المطهر بن عبد الرحمن بن المطهر بن شرف الدين وكان رأى الامام عدم مسارعة الامراء الى الوفود وأن يلبنوا بالجنود، ولما بلغ السلطان الذي في حضر موت هـ ذا النصر الجسيم والفتح العظيم أطلق عمه من الترسيم وأشهر بطاعة الامام وإظهار الخطبة والائتمام فأرسل الامام الامير صالح أبن حسين الجوفي الى تلك الديار فوجد الامر على حقيقة ووجه الى بدر بن عمر ولاية ظفار وجعل الامام ولاية البيضاء ويافع الى ابن أخيه الحسين بن الحسن

فاستمر على ولايتها من رداع الى أعمال صاحب حضر موت وفي سنة ١٠٩٨ ه غدر صاحب حضر موت مدر بن عبد الله بسمه بدر بن عمر و أخرجه من ظفار غوصل الى الامام للامنصار فأكر مه الامام و أوعده بلوغ المرام و بتى في الحضرة مكر ما حتى كان في شهر جمادى لاولى من السنة تسمة وستين برز الامام في المنشية وضرب فيها الوطق ووصله البهاعز لأسلاء محمد بن الحسن بن المنصور فأجما على اصطفاء الصغى لفنح حضرموت والشحر المشهور احمد من الحسن بن المنصور و في الخامس تهيأ الصفي و سار الى و ادي السر بمخلاف خولان ثم منه الى مخوان نم الى رعوان ثم سار الى مأرب و بيحان ثم دخل أطراف بلاد المولتي فوصل بلدة واسط ثم سار الى و ادي حجر ثم تجرد من حجر تجرد الحسام وقد كان سلطان حضر موت قدم عسكراً الى أعلى عقبة حجر لمنع احمد بن الحسن عن صعودها فطلع عليهم العقبة ففروا عن مراكزهم والهزم فقدم السلطان ومهد لمن بعده هذه الفعال فصنعو أصنعه حذو السال بالنعال. واستولى الصفى على خز ائنه و أز و أده و ذخرته و امداده و هذا المحل يقال له (ريدة أبا مسدوس) وعند ذلك طلمت على الصفى طلائم الانتصار و تواردت اليه قبائل ثلث البلاد . ثم تقدم الى بلاد الهجرين ولم يبق الى محل السلطان عمر غير مسافة يومين فنلقاه الحضارم ركبافا ورجالة وقاتلوا عن منصب سلطانهم لا محالة ، فأطلقت عليهم الرصاص المذابة ووجه اليهم الردى أسبابه ، فقتلوا في الاودية والشعوب وجروا على الاذقان و الجنوب و انهزم السلطان من هنن الى شبام وقد طرأ عليه بساط الاحكام ودخل الصفي هنن و اغتنم ذخائر السلطان ثم عطف على شبام و أخذها سلام بسلام وهي عين مدائن الاسلام فاستولى الصفي على منازل ذلك البدر ولما سقط في يد السلطان عاد الى الطاعة بعد المصيان وصاحت الاحوال ورجع الصفي في أنعم بال وأطيب حال وأرسل الصفي بالسلطان بدر الى حضرة الامام فاستبقاه الامام أياما ثم فسح له الى دياره و توفى بجبته بعد عوده اليها . انتهى كلام الكبسى

فلقد فصل حديث الفتح و أقنع و ناتر وسجع و أبرق و لمع و أرعد وقعقع وهول وأفجع ثم خرج من الحلبة البيانية و لم يذكر لما عن قصة خاعة الدولة الزيدية في حضر موت ويافع و ملحقاتها شيئا الا بالتلويح المختصر فقال عند ذكر الامام المؤيد بالله محدبن المتوكل وعرض بعد عودته خلاف يافع ووقعت حروب عظيمة بيتهم و بين أو لاد الامام لم يقفوا على طائل وقتل في بعضها الامير احمد بن محمد ابن الحسين و تغلق المشرق من ذلك الوقت . اه . و لم يدكر الكبسي شيئا عن حوادث المشرق بعد ذلك التاريخ حتى حادث استيلاء الانكليز على عدن فكان كتابه تاريخ الزيدية لا تاريخ المالك المهنية .

وهذه أول مرة امتدت فيها يد أئمة صنعاء الى هذه الجهات. نم ضعف أمر أئمة صنعاء وكثرت الفتن بينهم و تعدد مدعو الامامة فيهم وكان أمراء البلدان المذكورة وسلاطينها وقبائلها لم يزالوا يتمسكون بالاستقلال ويناجزون الاجناد الامامية. ووقفت سلطنة يافع وقفتها المشهورة في وجه الدولة القاسمية التي أنهكتها الحروب المستمرة حتى كتب النصر ليافع

ففى بغية المريد وأفس الفريد ما معناه ان سلطان الموسطة صالح بن أحمد هرهرة و بنو المفلحي وغيرهم لما رأوا الخلاف بين الاثمة ذكروا الاشجان واشتاقوا لاعادة السلطان فتماهدوا واتحدوا وهزوا الدولة الامامية عند ابتداء تداعي أركانها ولم يكتفوا بطرد الزيدية من يافع بل ساقوهم الى جبلة .

(قلت) هذا السلطان الذي ذكره صاحب بغية المريد هو صالح ابن الشيخ احمد ابن ولى الله الشيخ على هر هرة

( يحكى ) أن الملامة ولى الله السيد الشبخ أبا بكر بن سالم مولى عينات قبل أن تدركه الوفاة عام ٩٩٢ ه نصب العلمة الشبخ على هر هرة مصلحاً ومرشداً دينيا في يافع العليا ثم لما مات الشيخ على خلفه ابنه الصالح احمد بن على و لما تو في احمد بن على خلفه ابنه العالم تزايد اختلال أمر الدولة

الامامية وعم الفساد والنظم على عهد الامام المتوكل ثم الامام المهدى صاحب المواهب حتى ثار على هدا الامام جميع سادات اليمن من سلاطين وأمراء ومشايخ الله ين ضمهم إلى الدولة الامامية الامام المتوكل على الله اسماعيل فاجتمعت كلة يافع العليا على طاعة الشيخ صالح بن احمد وأقاموه سلطانا عليهم وأناطوا به مهمة اتفادة من جور حكم الامام فحالف السلطان معوضة بن عفيف اليافعي سلطان الفارة وابتدأت الحركة من يافع ولما كتب الله النصر ليافع انضم اليهم السلطان احمد بن على الرصاصي والسلطان صالح بن منصور المولق وأمير خرفة الامير قاسم بن شمفل ثم ولده الامير احمد بن قاسم وقاد السلاطين المذكور بن جميع قبائل يافع العليا والسفلي و بَنير والعوالق العليا والسفلي وحالمين آل فصل واستمرت عروب دموية ابتدأت من سنة ١٩٩٣ ه الى مابعد سنة ١٩٤٥ ه قاوم السلاطين المذكور ون حملات جنود الاثمة التي كانوا يسوقونها عبثا لاخضاع السلاطين المند كورون حملات جنود الاثمة التي كانوا يسوقونها عبثا لاخضاع السلاطين وقاسم بن حسين بن المهدي احمد بن الحسن وعامر بن صالح وغيرهم وحصلت معارك دموية في خرفة وقعطبة والبيضاء ولحيج وجبن وأبين والزاهر والحزبة والمسال وغيرها من جهات المين

ففي عام ١٩١٧ ه جهز الامام الامير عامر بن صالح من رداع و وجهه على خرفة بلاد الامير قاسم بن شعفل الحالى في شهر جادى الاولى فلم يتمكن عامر من الاستيلاء على خرفة وعاد مهزوماً الى قعطبة ، ثم أمد الامام عامر بن صالح المذكور بجنود من الزيدية و استظهر عامر على الامير قاسم بن شعفل و أنحاز الامير قاسم بن شعفل الى أسفل ظول و استولى جند الامام على خرفة و نهبوها وحطوا بالجبرتى . ثم أغارت يافع بني قاصد والسفال بقيادة السلطان معوضة بن عفيف و أخرجت جند الامام من أعلى جبل أهل حجيل بعد قتال شديد و أخرجوهم من خرفة و قتل في المعركة قو اد جيش الامام وهم على بن يحيى وعامر بن صالح و محد فرحان

ثم هادن الامام السلاطين و بالغ في اكر امهم وتزوج بكريمة السلطان قحطان ولما خطب الامام المهدي صاحب المواهب بنت السلطان قحطان أرسل صداقها حولة عشرين جل ذهب و فصة وحلي و لؤلؤ و مرجان و كساء و سلاح بنادق. وخناجر مذهبة فتمرض القافلة الامير احد من قاسم بن شمفل وابنه الامير حسين ابن احد و ثلاثمائة رجل مر قبائل حالمين و أخدو االقافلة بما فيها و معها سعيب ابن جوهر عبد السلطان قحصان ، فتى ذلك على السلطان قحطان و فكفت يافع جيمها و جاء السلطان ناصر بن صالح و بنى هرهرة و أهل السفال جيما مع كله و بني قاضد و قدموا على خرفة من رأس جبل حالمين و أحاطوا يها من كل جهة ثم توسط السيد عبد العليم و قابل الامير أحد السلطان قحطان و بنى هرهرة و مشايخ يافع بمقائره و أرجع القافلة بما فيها ثم حالف الامام يافع في ذلك المام .

وصاهر السلطان الرصاصي والمولقي وحاول استرضاءهم بأموال جزيلة لانشفاله بفتنة المدعى في صمدة وغيره فلم يتوفق

وفي سنة ١٩١٤ هـ انتقل آلى رحمة الله تعالى السلطان مموضة بن عفيف وخلفه النه السلطان قحطان بن مموضة

وفي (٧) شوال سنة ١٩١٤ ه اجتمع السلطان قحطان والسلطان صالح بن هرهرة والسلطان احمد بن على الرصاص والسلطان منصر بن صالح العولقي في العر وحسموا الخلاف الحاصل بين السلطان قحطان والسلطان احمد بن على يخصوص أطراف أبين وفيها استال أصحاب الامام السلطان عبد الله بن أحمد الفضلي وأعانوه بمدافع وجنود كثيرة وحاصر وا الطرية بأبين وضر بوها بالمدافع حتى سلم الشيخ صالح بن سلمان الكادي و الامير أمين القلمة و انحازوا الى بافع . ثم أساء عمال الامام الى السلطان عبد الله الفضلي فندم و اجتمع بالسلطان احمد ابن على الرصاصي و السلطان قحطان بسيلة كلد أسفل ذي ناخب وحالفهم على عار بة جند الامام و اخر اجهم من أبين

وفيها استولى السلطان قحط ن على عدن و لحيج ثم استردها الجند الامامي في ذلك العام .

وفي سنة ١١١٦ ه انتقل الى رحمة الله تمالى السلطان صالح بن أحد هرهوة وخلفه ابنه السلطان ناصر بن صالح بن أحد

وفي سنة ١١١٧ ه قدم السلطان ناصر بن صالح بجموع يافع واستولوا على الرعارع في لحج وأخر بوها و حاصر وا قلمة حادى و أخرجوا منها الزيدية . وحاصر السلطان قحطان قدمة الطريّة بأبين و حالوا بين حاميتها و بين امدادات الامام حتى جاعوا و أخلوا القسه ليلا و دخلها أصحاب السلطان قحطان بن معوضة و لم يقنع سلاطين يافع بمحار بة جند الامام في حدود يافع و ملحقاتها كلحج و أبين والشعيب و جبن و نعوة و الربيمتين و الظاهر و جبل حرير وحالمين وغيرها بل سار الانقاذ من بحضوموت من أهل السنة عند ما استصرخهم ولى الله السيد على ابن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد بن حسين ابن الشيخ أبو بكر بن سالم مولى عينات عام ١٩١٦ ه لمحار بة السلطان عمر بن جعفر الكثيرى الذي انتحل مذهب الزيدية و عظم شعائرهم في حضرموت و ارسل بدر بن طويرق بعقاير الى يافع ع فتوجه معه السلطان عمر بن صالح شقيق السلطان ناصر بستة آلاف مقاتل من يافع و استولى على جميع حضر موت و أزال بدعة الكثيرى و رجم الى يافع عام يافع و استولى على جميع حضر موت و أزال بدعة الكثيرى و رجم الى يافع عام

وما زال في حضرموت أقوام من يافع تحت حكم السلطان عمر بن عوض القعيطى اليافعى وأهل حضر موت الآن يذكرون قول شاعرهم:
رأمي ضرب من حنة المدافع كله السبب من بدر جاب يافع

وقبائل يافع يذكرون الى اليوم وقائمهم المشهورة مع الزيدية وينشدونها في قصائدهم ومفانيهم ، قال البكري من قصيدة له:

قحطان ذى يشبه على بالمهد ذي لاخرج فلا عاد يرتد ضلت خيوله تحت قاع الجند تشهد له الزينات تشهد وقال يذكر يافم:

وأجدادكم من قبلكم ذي قد مضوا بأول زمن قد أخرجوا الازبود والاتراك حران الوجن قحطان ذى خذها من المسال الى ساحل عدن وله من قصيدة أخرى:

تعز خذناها وخذنا قعطبة وإب والراحة و نجد الجاح و يربم خذناها وخذنا ما بها وأنتم بها وأسبى السمرماح و يربم خذناها وخذنا ما بها وأنتم بها وأسبى السمرماح واستمرت الحروب سجالا بين سلاطين يافع وأثمة صنعاء على عهد السلطان حمالح بن أحمد ثم السلطان ناصر بن صالح ثم على عهد السلطان عمر بن صالح ثم على عهد السلطان قحطان بن عمر من سلاطين الموسطة والضبي . أما سلاطين المقارة فهم السلطان معوضة ثم حفيده السلطان سيف بن قحطان وفي الختام كتب الله النصر ليافع اه ملخص من مسيرات يافع



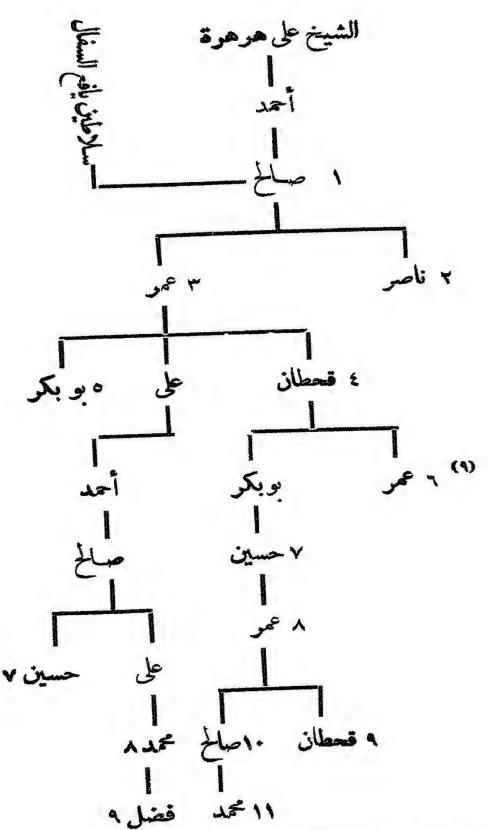

ر۱) معد وفاة السلطاز عمر القسمت الله مي ه لك ، فولت الموسطة حسيب بن صالح وولت السي حسيب بن بن صالح وعدن

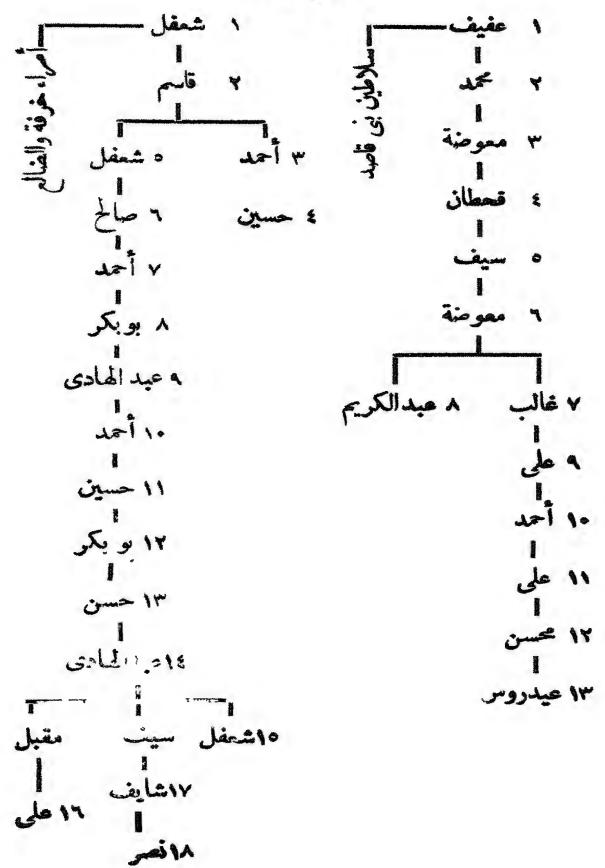

الم يذعن المشرق كا الله الكبسي المحكم الامامي الاعلى عهد الأمام المعظيم السماعيل المتوكل على الله ابن القاسم . ثم على عهد ابن أخيه الامام المهدي أحمد ابن الحسن من سنة ١٠٥٤ ه الى سنة ١٠٩٢ ه و فلك مدة عانية و ثلاثين عاماً . أما الامام المؤيد محمد بن المتوكل فلم تصف له الاوقات فقد خالف عليه أهل المشرق كا تقدم و عارضه الحسين بن الحسن وقاسم بن المؤيد واستبد الامراء من آل الامام بالامر . فكان صنوه على بن المتوكل في المين مستبداً بولايته ومحمد ابن المهدي أحمد بن الحسن مستقلا بأعمال الحجرية وما اليها و الحسين بن الحسن مستقلا برداع وعلى بن أحمد بهدينة صعدة وأعمالها و الحسين بن محمد بن أحمد أبو طالب في عران مستقل ببلاد حاشد و بكيل وحسين بن المتوكل في صنعا ه قال الكبسي و كان الامام يتوجع من سيرة بعض منهم في الرعية على فير مايبيحه الشرع الشريف . اه

وبالجلة فقد كان الامام محمد في حالة لا يحسده عليها أحد وأمر اليمن فوضى . ولما توفي رحمه الله في عام ١٠٩٧ ه دعا بعده يوسف بن المتوكل في جهة ضوران ، ودعا الناصر محمد بن أحمد المهدي صاحب المواهب بالمنصورة في بلاد الحجرية وأعمال تعز . ودعا الحسين بن محمد بن أحمد بن القاسم في عران ثم قام جميع سادات اليمن لمحاربة الامام المهدي وعارضه المتوكل على الله القاسم ابن الحسين وحاصره حتى خلع نفسه و بقيت الحالة على ذلك الاختلال حتى أنك تجد هذا الاختلال ظاهراً في تواريخ الزيدية . فقد يثبت بعضهم امامة زيد وغيره يثبت امامة عرو في زمن واحد . ولما تولى الامام المنصور القاسم بن الحسين عام سنه ١٩٣٩ ه نازعة الناصر محمد بن اسحاق بن المهدي وبايمه الملماء والرؤساء ثم بايمه المنصور نفسه على شروط لم يقع الوفاه يها فاستمر المنصور على دعو ته وغلب على الناصر وبايعه الناس الا أخوه أحمد بن المتوكل فانه استقل باليمن الاسفل وحصلت بينه وبين أخيه حروب عظيمة ثم تصالحوا على

أن يبقى لأحد ما نحت يده وذلك اليمن الاسفل بأجمه .

وفي سنة ١٧٠٩ م توافق سنة ١٩٧١ ه زارت البعثة الافرنسية عدن وكان حاكم عدن مستقلا عن امام صنعاء ووصف تلك الرحلة بعض رجال البعثة العجه (لاروك) في كتاب صغير ذكر فيه وصف عدن وحاكما المستقل بومئد. وكانت لحج يومئذ بيد يافع كا تقدم.

ثم لما تصالح الامام المنصور مع أخيه أحمد عادت الجنود الامامية واستولت

على عدن ولحج.

قال في نفحات المنبر في فضلاء اليمن في القرن الثاني عشر عند ذكر أبي المحاعيل بدر الدين محمد بن اسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن: وله في الامام المنصور غرر المدائح و عجائب النهائي فمن ذلك ماقاله وقد أهدى له المنصور جارية حسناء في ليلة مطيرة:

ياأيها المولى الامام ومن له منن يفيض على الورى هطالها الى آخر القصيدة.

المسين بن الحسين بن عبد القادر وكان قد اجتمع له مع ذلك وصول البشارة باستفتاح ثغر عدن ولحج ووقود عيد النحر بالأبيات الآتية:

قد اجتمعت في عيدنا لأماننا أردت أهنيه فلم أدر ما الذي أبا لنصر والفتح المبين الذي به أما عدن قد جاء من غير شغلة أم العيدعيد النحر الارل ناحراً ولكن وذي الاعراس هاشت أولا

جسام مسرات بها الصدر يشرح به تبتدي مني التهاي و تفتح نظام أمور الدن و الملك يصلح وحاءت به خال الدشائر مجمح فعور العدا والسيف بالدم يسمح فتقديم بالدر أولى وأرجح اه

و كان عول المام لمحج قد أحسوا عا صرف نيتهم عن الشيخ على وز عبد الله يدن عليه فقتل .



معلى وثيقة تنفى ماقيل من أن آل سلام كانوا عمال الامام على الامام على الامام من الزيود على وتثبت أن عمال الامام من الزيود على المام من الريود على المام من المام من الريود على المام من الما

وقفت على ذكر قتله في مختصر أنباه الزمن في تاريخ اليمن .
ولما صار أمر مشيخة لحج الى الشيخ فضل بن علي لم يتفق رأيه ورأي عمال الامام و بدأ الخلاف فيا بينهم بسبب قتل الشيخ على بن عبد الله و استونى على لحج وعدن .

ثم عاد عسكر الامام الى لحج بقيادة الا مير سنبل وحصل بينهم و بين الشيخ فضل بن على المبدلي حروب انتصرت في بدايتها العساكر الامامية وانحاز العبدلي الى يافع و نكف ثم كر على سنبل بمساعدة السلطان سيف بن قحطان اليافعي سلطان القارة وأخرجهم من لحج واستقل بها وكان آخر خروج المسكر الامامي من لحج لمشر بقين من ذي القعدة من السنة المذكورة . ( قال الفقيه شرف الدين حسين بن حسين بن صالح بن يحيى الرسي الاهنومي في الجزء الثالث من كتابه المسمى البراهين المضية في السيرة المنصورية ما نصه ): وفي شهر القمدة الحرام من السنة المذكورة يعني سنة ١١٤٤ ه حصل الفدر من العبدلي اللمين (١) وزين له الشيطان ولمن معه قتل العامل في لحج فدخل اليها مع جماعة من أعوانه وما يخطر ببال ذلك الاقدام وكان المامل حامل التسمهل ولم يكن فيه تيقظ و احتزام فباشروه بضرب السيوف في تلك الساعة . وهذه القضية مشمرة بالغفلة الكلية وعدم الحزم والاحتراز. وقيل انه حال أن باشروه لم يكن معه شيء من السلاح حتى الجنبية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وقد اتقق مثل هذه القضية أن أمير الدين العنني كان عاملاً في لحج فجاءو ا جاعة من مشايخ تلك الجهة آ رادوا قتل المذكور فلما دخلوا عليه ولكنه من الرجال الكلاء فأقدم الاول على الفقيه أمير الدين بخنجر فضرب أمير الدين فالتقاه أبو رمحان صاحب سفيان من أصحاب الامام المهدي صاحب الغراس رضوان الله عليه فضربه ضربة أبان بها يده قبل أن تصل ضربته الى الفقيه أمير الدس و قتلوا السبمة الذس دخلوا ممه

<sup>(</sup>١) اللمن والسب أسهل ما يرمى به مؤرخو الزيود حصومهم وقلما تيخلو كتبهم من دلك

جيماً في المجلس و بلنت هذه القضية الامام المتوكل على الله اسماعيل ابن أمير المؤمنين فاستصرب قتلهم وهؤلاء أهل غدر وعيب من قديم والعال في هذه الجهة مافيهم نباه، ولا حزم . ثم ان العبدلي بعد ذلك توجه الى عدن فوجد العامل وهو مع جماعة خارج عدن وكان بينهم وبين المامل موهد للالتقاء فلم يشعر العامل إلا وهم بخلطونه بالسيوف حتى يرد وكل من كان عنده شرد وما عاد حصل فيمن بتي نفع. فاستولى على البندر وعلى لحج ولا بالى ولا عرف عاقبة مكره وغدره و لا ظن أن أمير المؤمنين في أثره قاطع انشاء الله رأسه ورؤس أعوانه ومخرب أرضه وبلدانه فان الله عزوجل عوّد المولى أيده الله إزالة المفسدين و اهلاك الباغين الناكثين. شعر

ألا أيها الباغي أتحسب غفلة مصيرك حيث الناكثين تصير كانك لم تعرف سيوفاً بواتراً وأن أمير المؤمنين قدير رويدك ان اليوم يتبعه غد سيأتيك قوم من بكيل وحاشد فتصبح في ضيق الوثاق أسير بنجدية قد اعتلاما ضراغم ويسم لها وقت النزال زعمير فما قريب أنت لاشك هالك وقد قيل ان البغي يصرع أهله وتذهب أرواح البفاة بجحفل ظننت بأن البغى دام سروره فان خطيرات المهالك ضمن فيافضل لست الفضل بلأ نت مارد تكلفت أمرآ لست أنت بأهله فبعدك امام الحق من نسل هاشم ولا بد ان تضحی دیارك خالیاً

وان صروف الدائرات تدور فقد خننَ آمالٌ لديك غرور فمهلا ليوم في لقاك شهير وتهلك أموال وتغرب دور فذاك محال لايدوم صرور لراكبها أن الجزاء خطير تجاريت في أمر عليك عسير فأنت أذل بل وأنت حقير تعط اذى الباع الطويل قصير تلاعب فيها فمحأل ودبور

ورأسك ان يسلم تقد بسلاسل و تصبح أسيراً والزمان غرير وفعلك لاتفتر فيه فأنه عليك به بعد الرواح بكور بني حسن قد طال مجدهم الذي سما عند كل العالمين كبير

ولما بلغت المولى أمير المؤمنين حفظه الله هذه الوقعة أرسل الى جميع الاقطار لجم السياق المحتاج في الحركات و الانفاق فوردت السياقات من كل جهة الى محل يسمى رباط المعاين فيما بين جبلة و إب حتى صار جملة و اسمة . و كان في شهر صفر صنة ١١٤٥ ه زلج المولى أيده الله الامير سنبل الصادق بمحطة من همدان و بني حشيش و تو ابع وخيل قدر ستين عنان أمراء مشهورين ثم كتب المولى أيده الله الى سيدى أجمد بن المتوكل على الله أنه يزلج الشيخ احمد الوادعي ويتوجهوا الجيم على العبدلي فأجاب سيدي أحمد بالسمم والطاعة وجهز الشدخ أحمد لوادعى بخمسمائة من حاشد وبكيل وتجهزوا الجيع الى لحج فبلغ العبدلى فضاقت عليه الارض بما رحبت و داخله الخوف والجزع فما أمكن منه الا التسليم والطاعة وآتى قبلت له شفاعة وخرج من لحج وعدن ودخلت أجناد المولى الى لحج وعدن وصلحت البلاد . ثم ان العبدلي اتفق بالامير سنبل والشيخ أحمد الوادعي وسلم المواد والضيفة على حسب المراد فلما صلحت الامور أخذ الشيخ أحمد الوادعي رأي من سيدي أحمد بن المتوكل على الله رضوان الله عليه ان ما به فاتدة بالبقاء وقد صلحت البلاد وأن حاشد وبكيل الذين معه يحتاجون الى راحة وأن البلاد وخيمة وأن ذلك المحل لايناسب أهل الجبال فاذن له بالار تفاع .

وأما الامير سنبل الصادق المذكور فبقى على حاله عاملا فى البلاد وكأن مدة بقاء محطة المولى أيده الله والأمر نافذ والعبدلي في الطاعة من آخر شهر صفر إلى آخر شهر رجب سنة ١١٤٥ ه وذلك خسة أشهر ثم ان المولى أيده الله عين على العبدلي أدب بنظر الشيخ صالح بن عامر أحد خسة عشر الف قرش (١) بسبب

<sup>(</sup>١) القرش عند أمل اليمن هو الريال

اقدامه وجرأته وفعلته التي ماجرى مثلها وقد كان فعله موجب هلاكه وحرمه وسفك . دمه فقد حلم عليه المولى بهذا الادب اليسير فلما وصل اليه الشيخ صالح عامر أوقفه على الامر الشريف فما أمكن منه إلا الطاعة والتسليم لامير المؤمنين إلا أنه طلب المراجعة والشفاعة في صماحة ما رآه المولى حفظه الله و المولى أيده الله حليم فسامحه بالثلث من ذلك و يسلم الثلثين وهو عشرة آلاف قرش فسلم ذلك وبعد هذا خاف العبدلي وعرف أن ذنبه عظم و نظر أن حاشد و بكيل الذي صحبت سنبل في لحج قد أضرهم الوباء ومرض أكثرهم ولم يبتى فيهم نفع وركت المحطة ولم يبق إلا العبيد التوابع و الخيل فلما بلغ المولى أيده الله ذلك أمر النقيب عامر أن يتقدم بمن معه إلى لحج الى عند الامير سنبل فتقدم النقيب عامر إلى محروس لحج ولما عرف العبدلي أنه قد أذنب ذنب لايففر وان لابد من الانتقام منه بسبب تجاريه واقدامه على عمال المولى أيده الله لم يقرله قرار وعرف أن المحطة الباقية في لحج انا هم على رأسه فيا أمكن منه الا أنه استجار بسيف بن عفيف وذبح في أسواق يافع عقاير وطمم سيف ببندر عدن و بلادها ووعده بأن يكون تحت طاعة سيف والبلاد تنساق اليه و يكون عاملا من قبله أو يجمل غيره و يكون شيخ من جملة المشايخ فأسمده سيف بن قحطان عفيف لذلك وجمع قبائل يافع و نزلوا معه الى لحج وما تخلف عليه الا قحطان بن عمر هرهرة وجاعته و توجه بتلك المحاط على من في لحج واستقام أصحاب المولى أيده الله لسيف ومن معه واقتتلوا قتالا شديدا فلقه جادوا في أول الامر و بذلوا النصيحة كا قيل شعرا:

فا شعروا حتى رأوها مغيرة قباحاً وأما خلفها فجميل محايب أمطرت المحاب عليهم وكل مكان بالسبوف غسيل لهلك ياعبدلي اليوم هارب فكم هارب مما اليه يؤل فان تكن الايام انالنك صولة فقد تعلم الايام كيف تصول و بعد هذه الوقعة رجع سيف بن عفيف الى حصن أبين على صفة المكسور

وانتهبوا من طبح ما قدر وا عليه . ثم ان سيف جمل عند العبدلى قدر خسائة رجل يحفظونه من الرتبة . فلما كان في شهر رمضان سنة ١٩٤٥ ه قدم العبدلي ومن معه من أهل يافع على الرتبة الذين في عدن وهم قدر مائتين وخسين من أصحاب الامام حفظه اقه وهم توادم و من حاشد و بكيل و كان العامل في عدن يقال له الوادعي و فعل العبدلي كاتبه و تواطأ معا فدخل العبدلي البندر من جانب البحر في سنابيق وهم أهل خبرة ومعرفة وقد يقال ( أن أهل مكة أدرى بشعابها ) فما عرفت الرتبة الا وهم في المدينة والرتبة في رؤس الجبال محلات متباعدة لأن عدن و اسعة وجبالها شاعنة و هؤلاء الانجاس دخلوا من البحر فما أمكن من الرتبة الا ان حفظوا أنضهم وأحر بوا حرب مدافعة على أنضهم ثلاثة أيام و نالهم المشقة من قل الماء والطعام .ثم ان العبدلي أذن لهم أن ينحلوا ما معهم من السلاح وغيره و يخرجوا من البندر وتكون طريقهم البحر فأصلح ( الشريف العيدروس ) أنهم يخرجوا بأسلحتهم وأمتعتهم ولا يحصل في جانبهم أمر فخرجوا من البحر ودخلوا ( الخا ) وهكذا الحرب سجال فلابد العبدلي أن يجزى بفعله و يعاقب بعمله ان شاه الله كاقيل :

ويوم علينا ويوم لنا ويوم نسآه ويوم نسآه ويوم نسر ولما كان في شهر القعدة الحرام سنة ١١٤٥ هم يقر العبدلي قرارمن بقاء محطة الحج ولم بهنئه طعام ولاشر اب فعزم مرة أخرى الى عند سيف وسلم له دفعة واسعة واستفائه على أن يعينه على اخراج المحطة الذين هم في لحج و ان البلاد تكون لسيف يتصرف فيها كيف شاه فخرج عن معه على رتبة لحج فوصلوا اليها وضايقوا الرتبة الذين فيها وانقطعت عليهم المواد فأحر بوا الرتبة من بعيد ولم يقدموا عليهم وأما الرتبة فلما انقطع عليهم السياق من كل جهة و بقوا قدر اسبوعين هم وقراشهم في حال ضعيف من قل الطعام والعلف ثم صار وا يرمونهم بالمدافع وحاولوا أن أصحاب الامام يطرحوا السلاح والآثقال ويخرجوا من القلعة فلم يرض أمحاب المولى ثم لما عرف سيف ان ما يتم له هذا الأمر وأنها محطة قوية أجاب أنهم يخرجوا بجميع ما عرف سيف ان ما يتم له هذا الأمر وأنها محطة قوية أجاب أنهم يخرجوا بجميع ما

معهم و بيارق المولى منشورة وشرطوا جال تحدل الأثقال إلى سوق السبت وتم ذلك الشرط و كان خروج الرتبة من لحج في العشر الاخيرة من ذي القعدة ولم يحصل في خروجهم بأس ولعل سيف بن عفيف عارف أن عاقبة أمره خسرا فقد علم حال من بغى و تمرد وطغى فألقى الله في قلبه الرهب و هن قريب ان شاء الله يحصل المصر والظفر عليهم . اه

وفي مختصر أنباء الزمن في تاريخ الين قال: واستبد الفضل العبدلي بلحج عام ١١٤٥ ه وقد أوقفني الشيخ عوض سالمين على رسالة صغيرة كتبها بقلمه نقلها من أوراق السادة آل المساوي ذكر فيها القصة بنصها وفصها، وزاد أن الامام حين بلغه استيلاه العبدلي على لحج كتب إلى عامل العدين وهو الشيخ عبد الرب بن وهيب العنفي أن بنزل بالعسا كرالمقيمة بين إب والحقا إلى لحج وأن يبقى بها حتى يفرغ الامام من تمهيد بلاد يام

فلها بلغ الشيخ ذلك الكتاب جند الجنود من بلاد العدين ونزل بهم إلى جهة لحج وطرح بالقرب من بلاد الحواشب فباغ الشيخ فضل بن علي العبدلي ذلك فجمع أصحابه و توجه لمقاتلتهم وهاجم معسكرهم ليلا فهز مهم . اه . وصار أمر لحج وعدن إلى العبادل

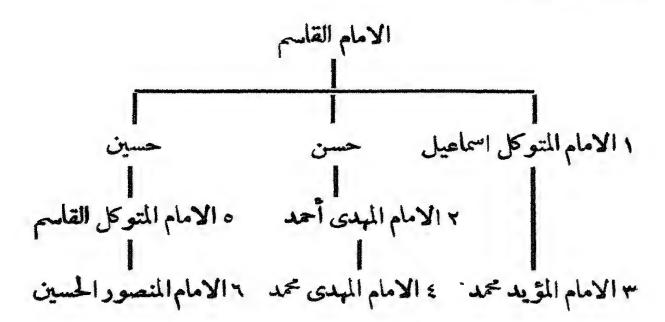

# الفصل الثالث عشر

شيخ لحج . اقتسام خراج عدن . الراس المقطوع . راكب الوحش . استقلال بير احمد . مطامع نابليون و يارة المستر سولت اسلطان لحج . اسطول الوهابية في عدن . معاهدة السلطان احمدوالسرهوم يوفهام الاعجم ينزرجم . الانكايز في البحر الاحر . تركى بلماز . غرق دريا دولت استيلا الانكايز على عدن

ولقد كان الشيخ فضل بن على من أعرق الاسر اللحجية وعين أعيان القبيلة السلامية وعاد صناديد مشايخ لحج الشافعية . ورث المشيخة عن أسلافه الاعجاد وقام بخدمة البلاد والعباد عند ما صار أمر الدولة القاسمية فوضى في الين وأظهر بعض العال الزيدية الاستفلال في عدن كا تقدم عن لاروك فعم اذ ذاك الجور والاستبعاد فوقف لهم الشيخ فضل بالمرصاد وعرم على الاستقلال بالبلاد ليسير بها في سبيل الرشاد . وقد اطلعت في الوثائق القدعة أنهم فصبوا شيخاً من آل مجحف بدلا عن الشيخ فضل وحثوا أهالى لحج على طاعته فلم يفلحوا وفصبوا آخر من بدلا عن الشيخ فضل وحثوا أهالى لحج على طاعته فلم يفلحوا وفصبوا آخر من المونية فاب مسعاهم أيضاً فإن البلاد المشرقية من باب المندب الى أعالى حضرموت ملبت من حكم الفوضى وظلم المال فتشوقت لاستقلالها القديم واستعانت بالرحن الرحم على القبطان بليفر معاون والى عدن في كتابه تاريخ بلاد العرب ( هستري قال القبطان بليفر معاون والى عدن في كتابه تاريخ بلاد العرب ( هستري أوف ايريبيا) الذي كتبه عام ١٨٥٩ م الموافق سنة ١٢٧٦ ه في الفصل التاسع عشر من المكتاب المذكور ما ترجته:

خلع شيخ قبيلة العبادل المسمى ( فضل بن على بن فضل (1) بن صالح بن سالم ) طاعة امام صنعاء حسين بن قاسم المنصور عام ١٧٧٨ موافق سنة ١١٤١ وأعلن بأنه أمير مستقل بعد محالفة جاره القوي سلطان يافع على أن يستملك فضل

<sup>(</sup>١) والصواب فضل بن على بن صلاح بن سلام .

是到现在,我们是这个人的 ئىسىدىن ئۆچۈردىدىن بولۇرىي بارىيىلىكى بىلىدىلى بارىيىلىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى LOCULUTY SECURITY V/DATABOJESO GADOSA EN LONGES 

> حر وثيقة لاثبات أن على بن صلاح بن سلام ﴾ حر كان شيخ لحج قبل ابنه فضل ﴾



حيل و ثبقة تثبت أن أحد ملاح أخو الشيخ على ملاح ﴾ حيل كان حياً في لحج سنة ١٠٥٤ ﴾

ابن على بندر عدن الحصين وأن يتداولا خراج البندر بالماو بة ونم لها الفوز عام ١٧٣٥ م مرافق سنة ١١٤٨ (١) ه قال و بعد ستة أشهر نقض المبدلي محالفة رفيقه سلطان يافع ودعا نفسه سلطاناً مستقلا . اه

( قلت ) والذي اطلعت عليه في الوثائق القدعة ببن يافع والعبادل أنهم جعلوا السلطان سبف خسمائة ريال من خراج عدن في كل عام ولم ينقض الشيخ فضل: حلفه مع يافع حتى قتل في يافع كاسيانى وهو على ولاء تام مع صهره وحليفه السلطان سيف و لم يحدث الخلاف الا بعد قتله

وأطلعني الشبخ عوض سالمبن فيا نقله عن محفوظات السادة آل المساوي أن ال عطية من قبائل يافع طالبوا الشبخ فضل بن على أن يجمل لهم شيئاً من نصف خراج عدن الذي تم عليه الانفاق ببن السلطان سيف والشيخ فضل فامتنع فغزا لحج محسن بن عطية بخمسهائة مقاتل وأغار على الحوطة الى ميدان مساوى .

وفي غرة شهر شوال سنة ١١٤٦ ه توجه الشيخ فضل بن على لاصلاح خلاف حدث بين السلطان سيف و بعض قبائل يافع واصطحب ابنه عبد السكريم فضل و نحو ثلا عائة من العبادل فلما قربوا من خنفر عثر جواد الشيخ فضل بن على وسقط على أرض صلبة فناله من سقوطه ألم برجله البنى أعاقه عن ركوب الفرس فلمتعلى مطية لنقيب ناصر بهادي وأمره أن يركب الفرس فلما قربوا من الحسن كان فيه جماعة من آل عطية المخالفين على السلطان سيف أطلقوا الرصاص على العبادل فأصابوا النقيب ناصر بهادى وسقط قتيلا وأصيب معه رجلان من أعيان العبادل وحصلت بين العبادل وآل عطية معركة الى نصف الليل وكان مع آل عطية في الحصن نفر من فلول جند الامام ظنوا ان المفتول هو الشيخ فضل بن على فتسابقوا اليه وجزوا رأسه و وضعوه في جلد وساروا به حتى مثلوا به في حضرة الامام المنصور فسر بذلك وأعطى كل واحد منهم احدى عشر وقية ذهباً . وقد

<sup>(</sup>١) والصواب سنة ١١٤٥ \$ نقدم .

حكى لى هذه الحكاية المرحوم السلطان السر أحمد فضل محسن عن عمه محمد محسن قال وكان ذهابهم الى يافع لحضور احتفال باعراس بعض الأمراء أصهار عم في يافع اه والشائع المشهور في لحج الى الآن أن أميراً من أمراء لحج المبادل قتل في يافع وحدثت بسبب قتله فتنة في العسك بين يافع والعبادل. قال عمر حسين في الرحة النازلة: وكان المقتول على ابن السلطان عبد السكريم فضل والصواب ان علياً ابن السلطان عبد السكريم فضل والصواب ان علياً ابن السلطان عبد السكريم فضل والسه من أعلى دار النجاد

ولقد كنت أستبعد أن يمثل المسلمون بالمسلمين مع ان الشريمة الاسلامية تنهانا عن النمثيل بالكفار المحاربين ما لم يحدث منهم مثل ذلك مع تغضيل الصبر قال ثعالى: « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولمن صبرتم لهو خير الصابوين » أما بعد ان تأملت ماتقدم واطلعت على ما ذكره السيد عيسى بن لطف الله ابن المطهر في كتابه روح الروح: أن جده الامام المطهر شرف الدين جمع من أسارى جنود السلطان عامر صاحب عدن ألفين وسبائة أسير ثم أمر بذبح نصفهم وكانوا يأتون بهم أفواجا و يذبحونهم بحضرة الامام شرف الدين حتى غطى الدم حافر بفلته ثم أمر ببقية الاسارى أن يحمل كل أحد منهم رأساً وطافوا بهم البن حتى صعدة ليعرضوا الرؤس والاسارى على عظيم من فقهاء الزيدية وصلحائهم وهو العلامة الفقيه عماد الدين يحيى بن ابراهي

ومن لم يمت بالسيف مات بغيرة تنوعت الاسباب والموت واحد ودفنت جثته الفانية في يافع ورأسه في صنعاه و بقيت روحه التي لاتموت ولا تفنى في لحج رحمه الله رحمة الابرار وأسكنه دار المتقين الاخيار. أما ميلاد الشيخ فضل بن على فلعله كان في ليلة الأربعاء لست عشر خلت من شهر رجب الحرام سنة ١٠٧٣ ه كا ظهر لنا ذلك من قصيدة كتبها بعض السادة أشراف الوهط يومئذ منها ، هذه الأبيات:

وقر عيناً ودم بالبشر وابتسم نلت المنا من أحيباب بذي سلم عبن العناية لم توحش ولم تضم عرف الحبيب ولاح البرق من اضم بسر لطف معاي السر والحكم لك السعادة طب نفساً عا ترم مهناك هذا المنا ياوافي الذم بالنصر والفتح والأفراح والنعم حسن القبول بها طوبي لمفتنم ذاك الاصب فذق باصاح واقتهم من هجرة المصافى ذى الجود والكرم له المناية في الآزال والقسم فاق الكرام عليا عالى الهمم ذاك السميد بسر غير منكتم حباه باللطف منه بارىء النسم وما حواه من الاخلاق والشيم منها لوائح ذاك النور فاغتنم ٩ - لحج وعدن

جاء البشير فطب نفساً عا ترم هبت اسيات أنس للمجد وقد ولاحظتك رعاك الله يافطر وفاح من نشر ذاك السرطيب شذى وهب حود إلمي يبشرنا وأقبلت بالهنا بشراك قاصدة وقد أتتك نحث السير قائلة ظهور فضل العلايوم السرور لنا وليلة الاربعا ياصاح لاح لنا وست عشر خلت من شهرنا رجب سنة ثلاث وسبعين بعد ألف وقل فضل المكارم والخيرات منسبقت نجلا لنور الدنا والدين خير فتي أنشاه مولاه نشوآ صالحا وحسا وطالع لم يزل سعد السعود وقد تبارك الله ما أحلى محاسنه خذها اشارةصدق قدخصصت مها

وقد أثبت بعضهم هذه القصيدة في ديوان الحبيب ولى الله عبد الله بن على وهد ها من هكاشفاته والارجح انها من شعر بعض ولده فان الحبيب عبد الله توفي هنة ١٠٣٧ ه أى قبل مولد الشيخ فضل بن على بستة وثلاثين سنة وقصد الشاعر بقوله ظهور فضل ميلاده.

وأما زعم بعضهم ان هذه القصيدة كانت تهنئة للشيخ فضل بن على بانتصاراته على عمال الامام في أوائل ثورته عليهم فغير صحيح فان عام ١٠٧٣ وما بعدها الى سنة ١١١٠ من أيام والده الشيخ على بن صلاح . وقد تقدم عن مؤلف البراهين المضية أن الشيخ فضل بن على طمع السلطان سيف ببندر عدن .

وعن القبطن بليفو انهما تحالفا على أن يتداولا خراج البندر بالمناو بة . وعن الشيخ عوض سالمين ان آل عطية طالبوا الشيخ فضل بن على بشيء من نصف خراج عدن الذي صار عليه الاتفاق بين الشيخ فضل والسلطان سيف . و عن الوثائق القدعة بين يافع والسلطان عبد السكريم انهم جعلوا السلطان سيف خمسمائة ريال من خراج عدن في كل عام . فتبين من ذلك ان الشيخ فضل حالف السلطان سيف على المناصفة في خراج البندر مم لما قتل الشيخ فضل بن على وله ولدان عبد السكريم فضل وعسر فضل بايم العبادل عبد السكريم فضل واتخذ قتل أبيه فريعة لنقض الحلف ، وهو أول من تسمى سلطان من سلاطين العبادل وحصلت فريعة لنقض الحلف ، وهو أول من تسمى سلطان من سلاطين العبادل وحصلت منها وتصالحوا على الحسمائة ريال المذكورة .

قال القبطن بليفر في تاريخه : وفي سنة ١٧٤٢ م توافق سنة ١١٥٥ ه قتل الشيخ فضل بن على غيلة في حفلة عرس في يافع . اه

وفي رسالة الشيخ عوض سالمين قال: وكانت وفاة الشيخ فضل سنة ١١٥٩

والصحيح ما نقل بليفر كا تحكيه الو نائق المحفوظة (۱) وأم السلطان عبد الكريم من أميرات يافع القارة وهو أول من صاهر آل هرهرة سلاطين يافع بني مالك . وذكر القبطن بليفر وغيره من مؤرخي الاسد، سيخ عبد الرب بن وهيب الدنني عامل العدين السالف ذكرها عن الشيخ عوض سالمين وذكروا انها كانت على آخر عهد السلطان عبد السكريم المذكور قالوا وهاجم عبد الرب بطل الحجريه لحجاً وذكر بعضهم انه حاصر السلطان في عدن ستة أشهر ثم فك الحصار برشوة كبيرة وقال بعضهم بل رجع مهزوما من لحج الى بلاده . اه

والصواب أن السلطان عبد الكريم فضل بعد أن تولى سلطنة لحج أرسل السيدين أبا بكر بن محمد والسيد عيدروس بهدية الى الحضرة الامامية فعاد الو داد بين حضرة الامام والسلطان عبد الكريم فضل و توفي السيد عيدروس بصنعاء و رجع السيد أبو بكر بن محمد من طريق زبيد و قد اشترى حاراً وحشياً كان يركبه في لحج فسمي راكب الوحش ولذلك تدعى فريته أوحاشا الى حلل التاريخ ، ولم تهاجم عساكر الامام لحجاً بعد نزول الوحش من صنعا قط

و نقل القبطان بليفر عن المسترسولت أن و فاة السلطان عبد الكريم كانت عام ١٧٥٣ م الموافقة سنة ١١٩٧ ه و ذلك خطأ فان الوثائق الرسميسة أثبتت أن السلطان عبد الكريم فضل كان حيا الى سنة ١١٨٠ ه الموافقة ١٧٩٦ م وخلف السلطان عبد الكريم (٢) خسة أولاد هم عبد الهادي و فضل و احمد و علي ومنصر مخلفه ولده الاكبر السلطان عبد الهادي بن عبد الكريم و نازعه عمه محسن فضل و أقار به من آل سلام و استولى الشيخ عزب مكي على عدن صنة ١١٨٥ ه و خرج

<sup>(</sup>١) آخر تاريخ وثبقة شرعية وقفت عليها باسم الشيخ فضل بن على سنة ١٩٥٤ وأول تاريخ وثبقة كثبت باسم السلطان عبد الكريم فضل واطلعت عليها مؤرخه عام ١٩٥٦ وذلك يؤيد ما حكاء القبطن بليفر إن قتل الشيخ فضل كان في عام ١١٥٥

<sup>(</sup>٧) قبر السلطان عبد الكريم مع ولديه السلطان عبد المادى ومنصر في مساكن الحسينيه بمدينة الحوطة واما السلطان فضل عبدالكريم والسلطان احمد عبد الكريم فقبرها في عجنة (مقبرة) المساوى على قارعة الطريق واما قبر على عبد الكريم ففي عجنة العيدروس



م ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ حَوْدُ السَّالِمَانُ عَبِدُ الكريمُ فَضَلَ الأولُ الى سنة ١١٨٠ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ وَ حَيْنُ الْاَجَانِبِ ﴾ وقد عنها نظفاً بعض المؤرخين الاجانب ﴾

عن طاعة السلطان ثم أخضعه السلطان عبد الهادي و عمه محسن فضل ضعف الذاك أمره و لما اشتد النزاع بين السلطان عبد الهادي و عمه محسن فضل ضعف الذاك أمره و وخرج المقارب عن طاعته و استولى الشيخ مهدي العقربي على حصن بير احد و استقل بها سنة ١٩٨٦ ه فحاول السلطان عبد الهادي اخضاعه و لم يتمكن لان و السلطان شعوا أزر الشيخ مهدي و أمدوه بالمال و الرجال حتى مكنوه من الاستقلال وطال النزاع بين السلطان عبد الهادي و عمه محسن فضل وأحد صلاح السلامي وطالب بن سلام السلامي الى آخر أيام السلطان عبد الهادي ثم تمكن السلطان عبد الهادي من قتلهم وتخلص من فتنتهم و وكان قتل محسن فضل في مدينة الحوطة و احمد صلاح في دار خير في السمديين وطالب بن سلام في عدن مدينة الحوطة و احمد صلاح في دار خير في السمديين وطالب بن سلام في عدن وهذا حسب الرواية المشهورة و الذي ثبت لدي من و ثائق قسمة تركة الشيخ احمد صلاح بين و رثته المؤرخة عام ١٩٥٩ ه أن قتله كان في أو اثل و لاية السلطان عبد الماريم فضل لا في عصر السلطان عبد الهادي و استتب الامن بعد قتل عبد المريم فضل لا في عصر السلطان عبد الهادي و استتب الامن بعد قتل عبد المريم فضل لا في عصر السلطان عبد الهادي و استتب الامن بعد قتل عبد المريم في الامر لا آل عبد المريم

قال القبطن بليفر وفي العام التالى لهذه الحادثة يريد عام ١٧٧٧ م انتشر داء الجدرى في البلاد اللحجية فأهلك ربعسكانها ومات بهسلطانها ولم يعقب السلطان عبد الهادى نسلا. اه

قلت عام ۱۷۷۷ م يو افق سنة ۱۹۹۱ ه وذلك خطأ فقد ثبت لدي من الو ثائق أن السلطان كان حيا الى شنة ١٩٩٤ ه تو افق ١٧٨٠ م و خلفه أخوه السلطان فضل عبد المكريم أبوهساج و اشتهر هذا السلطان في لحج بالقوة والشجاعة و مات سنة ١٧٠٧ ه تو افق سنة ١٧٩٢ م و لم يترك نسلا. فخلفه أخوه السلطان احمد بن عبد الكريم ، و في عصره اشتدت المنافسة في التجارة بين دول أورويا فد الفر نساويون أيديهم الى البلاد المصرية و خشيت بريطانيا العظمى احباط فحارتها الهندية فار سلت أساطيلها الى البحر الاحر و احتلت جزيرة ميون . ثم نفدت من عنده المياه فجاه وا الى عدن وصحح لهم السلطان احمد بالاقامة فيها الى أن



معلى وثيقه تثبت أن السلطان عبد الهادي كان حياً الى سنة ١١٩٤ إلى الله المادي كان حياً الى سنة ١١٩٤ إ

تسمح الانواء بسفرهم الى الهند وأحسن السلطان معاملتهم

قال بعض مؤرخي الفرنساويين (٥) والتفت نابليون بو نابرت الىجهة بلاد المربوسجل فى قائمة مقاصده الوصول الى الهند ليعدم منها ماللانكليز من الشوكة . ولما ولي امبر اطورية فرنسا أمر المسيو (لسقاريس) بالسفر الى بلاد العرب ليعاهد قبائل الشام والعراق وفارس على أن يسهلوا سير جيشه الى السند ويفتحوا له الطريق التي سلكها اسكندر ذو القرنبن

ولما فطن الانكائر الى سر سياسة الفر نساويين مع العرب ألفوا قلوب عرب الشام بالشانية و أغروا الوهابية أن يفسخوا معاهدتهم مع الفر فساويين وابتدأوا بهما كسة سياسة الفر نساويين و لسوء الحظ أصابت الفر فساويين هزيمة (موسكو) الكبري آئذ ورجع لسقاريس وقد رأى أن أوراق مصاهدته مع العرب في أيدي أعدائه و أن سعيه ذهب هباء منثوراً فمات حزنا وليمكن الانكلز من الاستيلاء على جزيرة (كرك) في الخليج الفارسي ووجود وكلائهم في الخاوالسويس وجدة والبحوين وتشوقهم الى الاستيلاء على مديني مسقط وعدن كانوا يتبعون بشدة الاهمام بحوادث جزيرة العرب . اه

وقد أننى مؤرخو الانكليزعلى السلطان احمد . قال بعضهم وزار المستو سولت هذا الرئيس سنة ١٩٠٩ م توافق ١٧٢٤ ه وزاره بعد ذلك القبطن هينس من ضباط السفن البحرية الهندية . وكان السلطان احمد شيخا جيلا بشوشا مجبوبا في قومه مولها بالزراعة . صادق الانكليز فسلك أحسن سلوك الصداقة . قال وذكر المستر سولت ان من تسامحه المشهور عنه للنصارى في سلطنته أنه زار السلطان في لحج مع أبي بكر حاكم عدن و بعد انتهاء الغداء قام أبو بكر وقال له ان من عادات النصارى شرب الخر عند الغداء فينبغي الافصر اف عنه برهة لمتمتع به . وكان السلطان يداوم اهتمامه في مصالح رعاياه حتى دعاه الخاص والعام (أبونا) قال : قال المستر سولت وانه من الصعب أن يرى انسان يغتبط بحظه أكثر من قال : قال المستر سولت وانه من الصعب أن يرى انسان يغتبط بحظه أكثر من

<sup>(</sup>١) العلامة سيديو

السلطان احمد عبد الكريم قانه باقتداره وحسن سيرته رفع نفسه الى مقام جليل بين أهل و لايات الين .

وفي سنة ١٨٠٧ م توافق عام ١٢٩٧ ه عقد السلطان مع السر هوم بو فهام معاهدة ودية

وفي سنة ١٩٠٤م توافق سنة ١٢٩٩ه أظهر السلطان مودته الدولة البريطانية حينا كانت بلاد العرب تضطرب بسبب الحروب الوهابية ، ولحسن سيرة هذا السلطان وشجاعة جيشه قاومت عدن تقدم الوهابية ، ولما جاء أسطول الجوشمي الوهابي الى مومى عدن وفي المرسى مركب كبير من سرة أرسل السلطان عسكراً لحاية المركب من عبث الوهابية وأجبرهم على مفادرة البندر مع أنهم عرضوا على السلطان أن يعطوه نصف الفنائم التي غنموها على أن يسمح لهم بالبقاء في عدن . وكان السلطان احد عبد الكريم من أحسن سلاطين اليمن وأكيسهم سياسة اجتهد في ترقية التجارة بعدن حتى انه طلب التجار من مصر ومن الهند ليسكنوا بلاده وكان له جيش منظ ، وفي أيامه استردت عدن بعض أهميتها السابقة (١) . اه

## المعاهلة

المبرمة بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٨٠٧ م بين السلطارف احد عبد الكريم والسر هوم بوفهام

عقدت هذه المكاتبة بناه على رغبة (الماركيز ويلسلي) أحد أعضاء مجلس شورى الدولة المنوط به أعمال ممالك بريطانيا في الهند الشرقية بواسطة نائبه السرهوم بوفهام مع السلطان احمد عبد الكريم سلطان لحج القائم من طرفه الاستداحد باصهى لربط علائق الوداد والمعاملة التجارية بين الطرفين.

اتفق النائمان و تر اضيا على وضع الشروط الآتية :

<sup>(</sup>۱) باحتمار من كتاب ولاد العرب القطن بليمر

## الشرط الاول

تكون المواصلة التجارية بين الشركة الهندية الشرقية المحترمة والرعايا اللبر يطانيين المسموح لهم ( بالمعاملة ) من حكدار الهند العام و بين رعايا السلطان احد عبد الكريم

### الشرط الثأنى

يقبل السلطان أن يجمل ميناء عدن مفتوحاً لجيم البضائم الواردة على المواكب الانكليزية وأن يأخذ مكساً على البضائم والتجارة بنسبة ما هو مدون في قوائم البضاعة اثنين في المائة لا زيادة لمدة عشر سنوات ، فليس السلطان ولا لاحد من مأموريه أن يأخذ مكوساً أخرى بصورة رسم مرسى أو جمرك أو ميزان.

## الشرط الثالث

بعد أن تنقضي العشر سنوات المذكورة يحق للسلطان أن يزيد رسومه الى ثلاثة في المائة فليس لورثته أو لخلفائه أن يزيدوا على ذلك ، واذا حصلت منهم مخالفة لهذا الشرط ستبطل الصداقة والعلاقات التجارية معالامة البريطانية وبناء على هذا الالترام يتعهد السلطان أن لا يجعل مكساً آخر بصورة رسم جمرك أو مرسى أو ميزان

### الشرط الرابع

يلزم دفع المكس المذ كور اثنين في المائة لمدة العشر السنوات المذكورة ثم الثلاثة في المائة تبعاً بعد انتهاء المدة المدينة على الدوام على جمع البضائع الصادرة من عدن من حاصلات بلاد الساطان أو البلاد المحيطة بها .

#### الشرط الحامس

اذا اشترت الشركة المحترمة المذكورة أو أحد رعايا بريطانيا بضائع من

مدينة عدن أو من مينائها و كانت البضائع المذكورة مجلوبة من أفريقيا أو الحبش أو أي بلاد أخرى ليست من أملاك السلطان فليس له عليها رسوم باعتبار أن الرسوم الواجبة عليها قد دفعت عند نزولها الى عدن فلذلك يقبل السلطان أن لا يضرب عليها ضريبة أخرى

#### الشرط السادس

يكون رعايا بريطانيا الدين يستعملون ميناء عدن احراراً في معاملاتهم فلا يجبرون على أن يباشروا أشغالهم بواسطة شخص أو أشخاص أو صحسار أو ترجمان الا باختيار هم ولهم أن يشتغلوا بحريتهم دون أن يكونوا تحت ضغط السلطان.

## الشرط السابع

يجوزلرعايا الدولة البريطانية أن يسلموا أموالهم لمن بختارون من غيراكراه سواء أكانوا أصحاء أو مرضى ، وإذا مات شخص من رعايا يريطانيا تسلم جميع مخلفاته بعد تسديد الديون الثابتة عليه لرعايا السلطان إلى يد والى عدن لكي ترسل إلى الحكومة العليا أو إلى أي متصر فية أخرى لانتفاع عائلة الهالك وورثته الشرعين .

#### الشرط الثامن

يجب أن يجمل سجل يقيد به أسماه رعايا الانكليز القاطنين في عدن وأن يعطي كل واحد منهم شهادة مقيدة في ديو ان القاضي ووالي عدن لركي لا يحدث نزاع بعد الآن إلا إذا أدعى شخص لنفسه الحاية البريطانية سو اء أكان أوروبياً أو وطنياً فلا ينال امتياز الشرط السابع من لم يرد اصحه في السجل المذكور.

## الشرط التاسع

يجب أن تعتبر المنافع الناتجة من الشرط السابع شاملة للتجار المسافرين والمضباط المعهود اليهم فظارة أحوال السفن بأنهم رعايا الدولة الانكليزية وكذلك بحرية جميع المراكب التي تسافر تحت الراية الانكليزية إذا أحضروا شهادة من رئيس السفينة التي هم فيها سواء أوصوا أو مات أحدهم بدون وصية .

## الشرط العاشر

يتمهد السلطان عن نفسه وورثائه وخلفائه أن يبذل المساعدة التي في وسعه بذلها لاسترداد الديون التي لرعايا الانكليز عند رعاياه و إذا لم يدفع الحق المطلوب بعد ثبوت طلبه و بعد تقديم رعيَّة الانكليز دعواه إلى القاضي للحصول على مساعدته و بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الدعوى إلى القاضي فللقاضي المتصرف باعطاه الامر بحجز مال المدين و بيعه لمصلحة الدائن واذا كان المدين لرعايا الانكليز لا مال له فيلزم على القاضي أن يسجنه حتى يتم بشأنه تدبير يرضي الحكومة الانكليزية.

#### الشرط الحادى عشر

إذا حصلت مخاصمة بين رعايا الانكابز المسجلين فيلزم رفع الدعوى إلى والي عدن والمذكور سيحرى الحكم بحسن فطره طبق الاصول المتبعة في بلاده وسيكون حكمه نافذا في أى دعوى لا تتجاوز الغي ريال وإذا زاد المبلغ على ما ذكر يرفع الاستئناف إلى متصر فيه اخرى في الهند وإذا لم يرض أحد الفريقين بالحكم الصادر يحق القاضي أن يسجنه بحسب طلب الوالي . والمقصد من هذا الشرط هو تأييد النظام التام والاتفاق بين الرعايا المسجلين من الانكليز ورعايا السلطان .

## الشرط الثانى عشر

تفصل جميع المشاجرات بين وعايا الدولة البريطانية ورعايا السلطان بمقتضى قو انين البلد المقررة .

#### الشرط الثالث عشر

رضي السلطان أن يعطي الدولة البر يطانية أرضاً في غربي المدينة طولها . . . فراعا وعرضها . . . فراعا بعوض قدره ( . . . . ) ريال لكي تستعمل الدولة البريطانية تلك الارض ، وللشركة أن تعمر فيها أي بناء أو بيت وأن تدرب البقعة عند الاقتضاء . والتزم السلطان أن عنع أي عمارة حوالي الدرب إلى مسافة هشرين فراعا في واجهة الدرب وإلى خسة عشر فراعا من أي جهة أخرى .

## الشرط الرابع عشر

قبر يطانيين أن يسخلوا المدينة من أي باب وأن يركبو ا الخيل والبغال والحمير وأي حيو ان آخر يستحسنون ركو به بدون احتكار و لا معارضة ولا اهانة .

### الشرط الحامس عشر

إذا فر شخص من عساكر الدولة أو من رعاياها من غير المسلمين والتجأ إلى القاضي أو أي أمير من طرف الحكومة وطلب اعتناق الاسلام فعلى القاضي أن يرسل إفادة رسمية إلى الوالي فلعله يطلبه بصفته رحوياً بريطانياً وما لم يصل طلب من الوالي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الافادة فالقاضي أو الاسير أن يعمل بالقنضي رأيه في معاملة الشارد.

#### الشرط السادس عشر

سيمطي السلطان بقمة من الارض لتكون مقبرة عامة الرعايا البريطانيين الذين عوتون في حدوده مجاناً فلا يدفعون غير نفقات الدفن.

## الشرط السابع عشر

أي مادة خارجة عن هذه المعاهدة يقترحها أحد الطرفين ويتم عليها الاتفاق يجوز اعتبارها ملحقة بهذه المعاهدة وسفير الدولة البريطانية مستعد أن يقبل أي رأي من السلطان ويرفعه إلى سعادة والي الولاية وأن يدخل في مقاولة مشترى أي مقدار من البن أو تسليم أي بضائع بريطانية بالاسعار التي يكون عليها التراضي قرئت هذه الشروط السبعة عشر وصار عليها التراضي والقبول من الطرفين ووضع السلطان ختمه على النقل العربي الصحيح ووقع السفير البريطاني على النقل الانكايزي في مركب جلالة الملك المسمى (رأي) في طريق عدن في اليوم السادس من شهر سبتمبر سنة ١٨٠٧ م . اه

#### **\*\***

وفي عصر السلطان أحمد عبد الكريم غزا يافع قوية الحراء وفيها محسن بن فضل بن محسن فقاتلهم أهل البان وصبروا على الطعان وكان السلطان أحمد قد جمع عسا كره و ذخائره في حوش دار حادي بالحوطة لكي لا ينجدوا محسن فضل لما بينه من الجفاء ، غير أن رجلا من آل كميت من موالي عبد الكريم (يعوفون الآن بآل بخيت) تسور السور و نفخ في الصور فو ثب له الاهمر والاسود وحن المجلد (افاغارت العبادل من كل طرف و هزمت جموع يافع و فاز المدافع ثم دخل المسكر على محسن فضل السلام علبه فو جدوه مجر وحاً في يده اليمني حيث أصابتها المعتقدة .

وفي سنة ١٢٣٤ ه غزا لحجاً السلطان عبد الله بن فريد المولقي في عمانية آلاف مقاتل طمعاً في المال لا في الحال فأعطاه السلطان سبعة آلاف ريال وزال باذن الله الخلاف وحصل الائتلاف ودق طبله الاعجم الفصان راجعاً إلى بلاده يقشد شعراً:

يالاعجم اتزرجم عشيه في السبخ قدامك العشار وقفاك العريس وفي سنة ١٢٣٦ ه وقع امام صنعا على معاهدة مع الدولة البر يطانية نم حدثت حوادث فتأخر الامام عن قبول بعض تعديلات في المعاهدة وأهملت المعاهدة لهذا السعب.

وفي سنة ١٧٤٣ ه مرض السلطان أحد عبد الكريم فدعا ولد ابن عه محسن فضل بن محسن فولاه الاحكام ثم توفى السلطان أحد وخلفه السلطان محسن فضل وفي سنة ١٧٤٥ ه أر سلت حكومة يمبي السفينة بن ( باناوس وبلانارس ) لتتميم ذرع البحر الاحر وأرسلت الفحم الى عدن فأ نزلوه في جزيرة صيرة لتموين المركب (هوج لندسى) وهو أول باخرة بنيت في الهند و مخرت في البحر الاحر فلما جاه المركب هوج الى عدن تهذر عليه شحن الفحم لقلة العمال فلم يتمكن من شحن مائة وتمانين طناً الافي ستة أيام

وفي سنة ١٧٤٨ ه ظهر أمر ( تركى بلماز ) واسمه على أغا من مماليك مصطفى بك صهر محمد على باشا والى مصر . كان محمد أغا ضابطا من خيالة الجيش المصري في الحجاز . ولما حصل الخلاف بين خورشيد بك والي الحجاز و بين ز نار أغا قام تركى بلماذ بثورته المشهورة في الحجاز . ثم كتب له السلطان محمود فر مانا بالولاية على الحجاز من طرفه فلما بلغ تركى بلماز وصول النجدات المصرية الى بنبع على الحجاز من طرفه فلما بلغ تركى بلماز وصول النجدات المصرية الى بنبع على مدنها .

فيا صار بالخا كتب الى السلطان محسن فضل سنة ١٢٤٨ م يطالبه بتسلم عدن في عدن في عدن في عدن في

( ٢٦ ) رمضان من ذلك العام فرحبو ا بهم أولا نم أمر السلطان عسكره بمهاجمتهم ليلا فقتل منهم سبعة و عشر ين رجلا و فر الباقون الى المخا . و لما بلغ الامير علي ان بجئل العسيري من آل معيط وصول احمد باشا بالجنود المصرية الى مصوع لمهاجمة تركي بلماز قلب لتركى بلماز ظهر المجن و شجهز لمحار بته فاستولت عسير على زبيد و حاصرت المخا من جهة المبر بينا كان المصريون يحاصرونها من البحر . ففر تركى بلماز في القو ارب ثم التجأ الى المر اكب المبريطانية بعد أن غرق جمع من أصحابه في البحر و نجا هو بنفسه و مائة و خسين من أصحابه و سار بهم المركب الحربي البريطاني المسمى ( تجرس) أي دجلة الى الهند

وفي سنة ١٢٥١ هجاء القبطن هينس الى عدن وكان اذذاك يشتفل في مساحة ساحل بلاد الدرب الجنوبي وقابل السلطان محسن فضل فأحسن السلطان مماملته.

وفي صباح ١٤ رمضان سنة ١٢٥١ ه عرى المركب (دريا دولت) في (غبة سيلان) بالقرب من عدن وهو ملك (السيدة بيجم) الهندية بنت أخت النواب (الكارنا تيك) وكان فيه بضائع وحجاج الى جدة فتهافت الاعراب على بضاعته الثينة تهافت الجياع على قصاع المتاع فنهبو البضاعة وفرقوا الجاعة فلا احترموا فساء ولا حجاجا ونزل الركاب على الاخشاب ففرق منهم أربعة عشر شخصا وقبض الاعراب على الباقين فمروهم عن الثياب وأذاقوهم العذاب حتى أسعفهم السيد عيدروس من مناصب عدن آل العيدروس ، ثم اقتسم الاعراب الفنائم بل الجرائم و معوا هذه الحادثة بالسعدانية ورجموا بالفيء الى بيوتهم ينشدون شعراً بل الجرائم و معوا هذه الحادثة بالسعدية بلا سيف ولا جنبية

وما أسرع أن أعقبت اللقمة تخمة . فلا وأبيك مادخلت سنة ١٢٥٣ ه حتى جاء القبطن هينس من طرف حكومة يمبي مأموراً بأن يجتهد في تحصيل محطة الممرا كب الانكايزية المسافرة في هذه الجهة بالشراء أو بأي تدبير آخر . وقابل

السلطان محسن في ٨ شوال سنة ١٧٥٣ فخاطبه في البضائم المنهوبة من المركب فأنكر السلطان اشتراك رحيته أو قبائله في النهب ولم يقبل القبطن هذا الاعتذار لان بضائع المركب دريا دولت كانت تباع آنئذ في أسواق عدن . ففرض على السلطان غرامة قدرها ( ١٢٠٠٠ ) ائنا عشر الف ريال أو إعادة جميع الاموال المنهوبة ، ولما كان من المتعذر على السلطان محسن أن يعيد الاموال أوقوع بعضها بأيدي غير رعيته أرجع من البضائع ماقيمته ( ١٩٠٨) سبعة آلاف و ثمانائة و ثمانية ريالات وكتب على نفسه بالباتى أي ( ١٩٩٧ ) أر بعة آلاف و مائة و اثنين و تسمين ريالا سنداً و تعهد أن يدفعها بعد الني عشر شهراً ، و بعد فصل مسألة و تسمين ريالا سنداً و تعهد أن يدفعها بعد الني عشر شهراً ، و بعد فصل مسألة عدائة المركب دريا دولت فاوض السلطان بخصوص المحطة في عدن على أن يبتى نفوذه يدخل في معاهدة مع البريطانيين وأن تكون لم محطة في عدن على أن يبتى نفوذه على رعيته كا هو فلذلك هبت بينها ريح الخلاف و تمذر الائتلاف ، و بلغ القبطن على رعيته كا هو فلذلك هبت بينها ريح الخلاف و تمذر الائتلاف ، و بلغ القبطن هينس أن احمد بن السلطان محسن دبر مكيدة القبض على الاو راق و على الوكيل السيامي في عدن بعد المقابلة الاخيرة فعاد القبطن الى بمي

وفي سنة ١٢٥٤ ه عاد القبطن هيفس الى عدن بعد أن منحته حكومته التفويض المتام في أن ينفذ أمر الاستيلاء على عدن وخاطب السلطان بتسليمها مقابل تمانية آلاف ريال سنويا واستهزأ العرب بهذا الطلب وسنوا الحراب وحصنوا الابواب وقال احمد ابن السلطان محسن القبطن هيفس: ان كلتي لهي العليا فاذا جئت الى باب عدن لمقابلة السلطان فتحنا الى الباب وقطمنا وأسك بالسيف وهكذا عادة البدو . ثم منعوا المركب (كوت) عن الماء وضر بوه بالبنادق فاصابوا يحر وبين من رجاله . وحاصر القبطن عدن .

رق ٢٠ سوال سنة ١٧٥٤ ه تناوش المركب كوت وقلمــة صيرة بالمدافع و "عنب السلطال ثلاثون قتيلا

رس أر تل ال مد ، سلت الى عدن توة ، ولفة من الم اكب الحربية ( ماهي

وفوليج وكروزر) ومعهم مايزيدعن ثلاثين مدفعا وثلا عاقة مقاتل من البريطانيين وأربعائة مقاتل من الهنود وضربوا البلاد بالمدافع ثم هزموا المدافع . وخسر العرب على ماحكى مؤرخو الانكليز مائة وخسين بين قتيل وجريح ولم تزد خسارة الانكليز على خسة عشروانسحب السلطان وعائلته والاعيان الى لحج وبهذه الصورة سقطت عدن بيد الانكليز وهي أول بلد فتح في عهد جلالة الملكة فكتوريا.

وفي ملوك العرب للريحاني قال: وكتب رئيس الوزارة الانكليزية يومئة اللورد بالمرستون الى محد على باشا سنة ١٨٣٨ م توافق سنة ١٧٥٤ ه يقول أن لاحق له في البلاد العربية فيجب أن يسحب جنوده منها. ثم عقد معاهدة مع الدولة تخول الانكليز الانجار في المالك العثمانية وطلب منها عدن لتكون مركزاً تجارياً في تلك الانحاء على أنهم كانوا يبغونها مستودعاً الفح ، وذكر أن السلطان عبد المجيد منحهم فرمانا بذلك اه

وكانت الدولة العنائية تدعي سيادة المحيسة على عدن الى ذلك التاريخ والظاهر أن السلطان عبد المجيد وحكومته تقربا بهذه الهدية للانكليز طمعا في معونتهم على المصريين الذين خرجوا في تلك الاثناء عن طاعة السلطان وملكوا الحجاز والشام حتى انعقدت معاهدة لوندرة سنة ١٨٤٠م توافق سنة ١٢٥٦ ه المقاضية باعتبار محمد على باشا من تابعي الدولة العنائية واستعان الاتراك بالجيوش والاساطيل البريطانية . ولم يكتب مؤرخو اليمن عن حادثة استيدلاء الانكايز على عدن زيادة على مانقله القاضى حسين بن احمد العرشي في شرح بلوغ المرام على مسك الختام قال :

وللمثلثة الكفار في عدن أمست تعينهم بالمال والنفر هؤلاء فرقة من الافرنج يدعون الانكليز ملكوا عدن وأخرجوا عنها ملوكها بني العبدلى. وقيل باعها السلطان العبائي كا باع غيرها من مدن الاسلام ماء كما بني العبدلى . وقيل باعها السلطان العبائي كا باع غيرها من مدن الاسلام

وجمل عليهم خراجا يؤدونه اليه فيكل سنة فهم يؤدونه اليه · وفيها يخطب خطباء المسلمين له . قال وكان دخول الافرنج عدن سنة ١٧٥٣ وما زال يسري أمرهم حتى لقد تملكوا أكثر ما يليهم من اليمن

وما هذه الا احدى المصائب الكبرى التي تقيم و تقعد لو بتي للمسلمين أدنى فيرة ايمانية . وهم بها الى الآن بل هم قد عملكوا معها الهند والسند وغيرها من بلاد الاسلام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ( انتهى كالام العرشي )

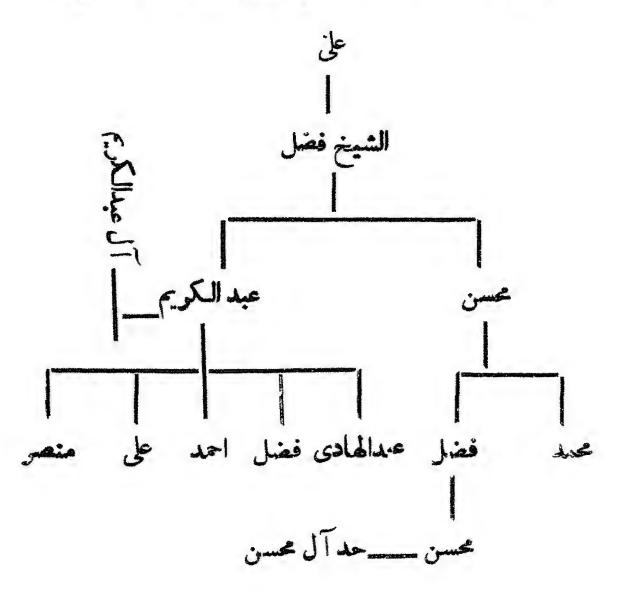

# الفصل الرابع عشر

من الحراء الى الحوطة . القراض آل عبد الكريم . معاهدة الانكليز. محاولة استرداد عدن ـ أبن سلطان مك . السلطان احمد . السلطان على . سعبه للسلم . خلع عيد بن يحبى . حيلة السلطان على . السلطان فضل عسن . توسط الفضلي . كل أبوم كفر أل .

الاتراك في لحيج . استرداد زايده . السلطان فضل بن على . معاهدة زايده .
رجوع عبد الله محسن الى لحيج . الاعستيلا على معادن

كان فضل بن محسن والد السلطان محسن مع أبناء عمه آل عبد المكريم في مدينة الحوطة ثم انتقل فضل بن محسن ومحد بن محسن من مدينة الحوطة الى الحراء بعد أن أمر السلطان عبد الهادي بقتل ابيها محسن فضل وسكنا في دار الدولة في الدولة الدويل المعروف موضعه بهذا الاسم الى الآن. ثم انتقلا الى دار الدولة في وسط الحراء. وكان فضل بن محسن عائشا في سنة ١٢٠٥ ه فقد عثرت في الاوراق الشر عية القديمة أنه حضر مجلس القضاء الشرعي بالحوطة في ذلك العام و فند على الحجة شمس بنت السلطان عبد الكريم بفلج حنون (١) في عبر (٢) يعقوب وهي بنت عمه وقبرها مع قبره وقبر أخيه محمد في الحراء في حجرة الشيخ حسن البحر فلطها زوجة أحمدها. وقربي السلطان محسن في قرية الحراء وتزوج بالسيدة قدرية بنت صلاح (٣) السلامي ومنها كل أولاده الذكور غير احمد وعبد الله وعبد الكريم و فله تولى سلطنة لحج انتقل الى الحوطة و معه من الاولاد احد وعلى وعبد الله و فضل و عبد الكريم و محمد مو اليد الحراء وقد أدركت من احد وعلى و عبد الله و فضل و عبد الكريم و عبد مو اليد الحراء وقد أدركت من عبد الكريم بعد و فاة السلطان احد عبد الكريم غير شاب يقال له صالح حاول عبد الكريم بعد وفاة السلطان احد عبد الكريم غير شاب يقال له صالح حاول

<sup>(</sup>۱) اسم حقل (۲) ساقیة ، قناة (۳) صلاح بن احمد صلاح فضل

بعض الموالي توليته فلم يفلحوا ثم مات وانقطعت ذرية آل عبد الكريم وخلفهم السلطان محسن فضل شرعاً وعرفاً

وفي عهده حدثت حادثة المركب دريا دولت وكان البريطانيون يطمعون بالاستيلاء على عدن حتى وجدوا من اختلال أحوال العرب بالحروب الوهابية وفتنة محمد علي باشا والدولة العلية وحادثة المركب دريا دولت خير واسطة لانفاذ مطامعهم في عدن ، وفي ٩ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ ه عقد السلطان محسن والكندر هينس المعاهدة الآتية :

تمهد السلطان محسن فضل وأولاده احمد وعلى وعبد الله وفضل بحاية الفقير والضعيف وسلامة قبائلهم وتأمين الطرق وأنه مسئول على أي قبيح يرتكبه أصحابه في الطرق وأن لا يحدثوا أي نوع من المقاومة ضد الدولة البريطانية وأن تكون مصلحة الطرفين و احدة

وعلى الدوله أن تدفع المعاشات التي للفضلي واليافعي والحوشبي وقبائل الامير وأن تعطى السلطان محسن وأو لاده ما تناسلوا معاشا قدره ( ١٥٠٠) سنة آلاف وخمسائة ريال سنوياً ابتداه من شهر القعدة الحرام سنة ١٧٥٤ هوأن الارض من المجراد الى لحج والى جميع حدود قبيلة العبادل المعروفة تحت سيطرة السلطان وعند حدوث أي هجوم على لحج أو على قبسائل العبادل أو على عدن أو على عساكر بريطانيا فالسلطان محسن والدولة البريطانية يكونوا يداً واحدة ، واذا دخل أحد رعايا السلطان عدن فعليه اطاعة قوانين الدولة البريطانية وعلى رعايا الدولة البريطانية وأن السلطان وأولاده معافون من الدولة والرسوم عند دخولهم وخروجهم في عدن

ثم في شهر رمضان من هذه السنة و في ربيع الاول و جمادى الاولى من سنة الاهام عاجم المعبادل عدن ثلاث مر ات لقصد استرجاعها فانهزموا وقطعت حكوم عدن المرتبات التي كانت قد أجرتها لسلطان لحج بموجب المعاهدة السابقة

وفي سنة ١٧٥٩ ه دخل السلطان محسن الى عدن و تصالح مع الانكليز قأعادوا له المعاش ودفعوا اليه ما تراكم من حساب شهور السنة السابقة

وفي شهر شعبان سنة ١٧٣٧ ه وصل الى لحج الشريف اسماعيل بن حسن بفاغة غوغاء من الاعراب لجهاد الانكليز وطردهم عن عدن فكتب السلطان محسن الى والي عدن بعقصد الشريف فأجابه أنه على عام الاستعداد لصدالشريف عن عدن والذلك صالح السلطان الشريف وجنوده و فرضوا على أهالى لحج قوتاً للجند الشريفي وجعل محطته في طهر و رو تبرع الشريف أن يمنح السلطان محسن فضل هذا الفرمان:

(الختم)

الحد لله الذي ألف القاوب بعد التنافر بالبعاد، وجعل المخالطة في الله سبيلا لا ينقطع في الوداد. والصلاة والسلام على من قال ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وقوله على أنزلوا الناس منازلهم ممن كان للاسلام افتخر: أما بعد اعلموا أيها الناس أزال الله عنا وعنكم الوسواس والبأس أن الله عز وجل قدر القادير حتى ساقنا من أقصى البلاد الى هذه البلد بقدرة العزيز القدير فوجب علينا أن نقر أولى الفضل والرياسة في أحكامهم المعلومة من غير يخس ولا خساسة وهو نفر الامراه المكرمين وارث العزخلفا بعد سلفة الاولين السلطان محسن بن فضل بن محسن بن فضل بن على بن سلام أدام الله عليهم سجال الفضل والانعام. ولا يرتاب مريب ولا يشك في هذا الامر بعيد أو قريب وأن المذكور لا يعارض في سوح بلاده ولا يتجرى عليه أحد في رعيته ومواشيه وأتباعه ومن كان في يسوح بلاده ولا يتجرى عليه أحد في رعيته ومواشيه وأتباعه ومن كان في معاملته وزروع لزاده وأن المذكور عدوه عدو نا وصديقه صديقنا ويعلم الواقف عليها والناظر اليها أن هذا الحكم حسبا اقتضاه الشرع الجيد الذي عليه المدار ويجب أن يؤكد غاية التأكيد والكف الكويم والخم الفخيم عليهم الاعماد من المشريف الامام المارف بالله فرع الشجرة الزكية وسلالة السلسلة المصطفوية الشريف الامام المارف بالله فرع الشجرة الزكية وسلالة السلسلة المصطفوية الشريف الامام المارف بالله فرع الشجرة الزكية وسلالة السلسلة المصطفوية

الغوث الجامع والغيث الهامع معصب الشريعة جده مولانا الشريف امهاعيل ابن مولانا الشريف الحد سلطان مكة ابن مولانا الشريف سعيد سلطان مكة ابن مولانا الشريف سعيد سلطان مكة ابن مولانا الشريف زيد سلطان مكة ابن مولانا الشريف زيد سلطان مكة بتاريخ شهر شعبان سنة ١٧٩٧ ه

و كان الشريف يغرى المسلمين بجهاد النصارى في عدن ويعدم بالفتح المبين والنصر المكين ويمنيهم بأن الله قد أخجل النصارى وعزز الموحدين وأن مدافع الانكليز قد أطفأ الله شرارها ودفعت عن المجاهدين أشرارها فقصد في جمع من أصحابه عدن فردهم عنها الانكليز بالمدافع وقتل منهم جملة قتلي فعادوا بقلب مكسور وطرف محسور وسلط الله على المجاهدين الهواء الأصفر (كوليرا) ففتك وعقر وقنل فاكثر وفرق وذرذر وشذر ومذر فكانوا يموتون في الطرقات وأخذتهم المجاعة ودنت عليهم الساعة فجاع للمير والنفير وباعوا سلاحهم بالخبز الفطير فكان الرجل منهم يبيع بندقه بقرص ذره يساوي بيستين فتفرق من بقي كل اثنين في طريق وعاد الشريف من حيث أنى بعد أن كان امام المسلمين و قائد الجاهدين فالقوة الدائمة فله سبحانه وتعالى وهكذا عاقبة الاوهام لمن يقصرون جهدهم على التنجيم والاحلام . حدثني ( الشيخ عبدالعليم ما نافع ) قال عدثني والدي التبيخ عجد بن عبد الملك بانافع قال: جاء الشريف اسماعيل صاحب علم الحرف الى منج سنة ١٣٩٧ م فايا وصل الى و ادي طهر قابله العبادل فرزل في طهرور على ر مل هنالك ركان سعه جيش من عسير قامداً الهجوم به على عدن. وكاتب السادة أهل الوهط وأسل الفيوش وأخبرهم بمقاسده فوافقوه على المسير معه اذا كان واثقاً بالنصر فو عدهم بالنصر وأنه عرف ذلك من علم الحساب وأن مدامع الانكايز لانطلق طيهم نيراتها ومنأهم بالغنيمة وحاول حمل السلطان محسن على الما يد رد الو، عدن فاعتذر ، ثم كتب الشريف المذكر و لا هل فضل فلاقوه الى ياهي حدث رسور في تعن صه في آخر الليل من طهر ور فوصانا الى ساحل البحر بعد شروق الشمس وخضنا في ماه البحر الى الركب و مشى الخيالة من أهل فضل أمامنا حتى قفزت خيلهم درب الحريبي ثم دخلنا ثمن وجميع الجيش الى الباب ظالمتي الانكليز علينا مدافعهم فالهزمنا من حيننا الى الوهط والفيوش وكان الطاهون قد انتشر في جيش الشريف من أول الليل وكنا متوجهين الى عدن والموت حاصل في العسكر و بعد الهزيمة تفرقنا شدر مدر فلم يعرف الآخر أين ذهب الاول. أما الشريف ومن بتى من أصحابه فتوجهوا بعد ذلك الى جهة أبين . اه وفي كتاب ( مجموع المعاهدات والار تباطات والسندات المختصة بالهند والبلدان المجاورة لها ) للمستر اتشيسن بي مي اس السكر تير الثانى لحكومة الهند ذكر أن الدولة قطعت الراتب الذي للسلطان محسن لاشتراكه في الهجوم على عدن في (١) اغسط سنة ١٨٤٩ م توافق سنة ١٣٩٧ ه يريد هذه الحادثة مع أن عسكر البريطانيين رابطوا للدفاع عن عدن تحت جدران القلاع و تركوا حليفهم عسكر البريطانيين رابطوا للدفاع عن عدن تحت جدران القلاع و تركوا حليفهم السلطان محسن بلا معاونة . ولما صالح لسلامة بلاده و صالح رعيته قطعوا راتبه وعدوه مشتركا في الهجوم على عدن .

وفى آخر شهر الحجة سنة ١٣٦٣ ه توفى السلطان محسن وله من الاولاد أحمد وعلى وعبد الله وفضل ومحمد وعبد الكريم وعبد الهادي وعبد القوي ومنصر خلفه ولده الاكبر السلطان أحمد . هذا أحمد الذي أغضب الانكليز وخالف فصائح والده العزيز هذا الذي أراد أن يقطع راس القبطن هيفس والعوام زعمون أن الانكليز طلبوا من السلطان محسن محطة للفحم في عدن وعرضوا عليه معاهدة سخية منحوه فيها مصالح جسيمة وعطايا عظيمة وأن أحمد المذكور خيب آمال والده بشدة المعارضة التي أبداها يومئد بلاحكة حتى اضطر الانكليز الى أخذ عدن عنوة . ورضى السلطان بالنزر اليسير بعد فوات الاكسير والصواب ما أسلفناه . وهو الذي أمس المسجد المعروف يمسجد الدولة في الحوطة . ثم شرع في عقد معاهدة مع الدولة الريطانية العظمى (فداناه الاجل

ومات قبل أتمامها) في شهر صفر سنة ١٧٦٥ هـ وخلفه أخوه السلطان علي محسن وعقد المعاهدة مع الدولة البريطانية المظمى في ١٤ جمادي الآخرة سنة ١٢٩٥ هـ ومضمونها :

أن محامى السلطان على محسن على أملاك و أموال رعايا الانكليز التي في لحج وأيسمح لرعايا الانكليز بالدخول الى بلاده المتجارة أو السياحة وأن يقوموا بعوائدهم ماعدا حرق جثث الموتي ويسلم المجرمين من رعايا الانكليز ليحبسوا في عدن. وأن يكون خور مكسر الحد الفاصل بين حدود السلطان وحدود الانكليز و يحمي الطرق الموصلة الى عدن بقدر طاقته وأن كل مايمر السطان وعائلته من البضائم في عدن وما يمر في بلاد السطان من بضائع الدولة الانكليز و معنى من الضرائب ولا يأخذ السلطان على التجارة المارة في بلاده لرعايا الانكليز ومما أكثر من اثنين في المائة وأن ير غب رعيته في زرع البقول و الخضروات في لحج ويساعد الدولة في كل ما يخير عدن ويصغى الشورة المعتمد الانكليزي في عدن بقدر الامكان.

و تعهد القبطن (استافورت بتسورث هينس) من طرف حكومة الهند بأن يدفع للسلطان علي وخلفائه وورثائه مبلغاً قدره (٥٤١) خمسمائة وواحد وأربعين ريالا نمساوياً في كل شهر ·

وفي عصر السلطان علي محسن اشترك العوالق وآل فضل في غزو لحج وهاجوا الحوطة وقرى لحج وقتل الشيخ أبو بكر بن ناصر الرويسي فانهزمت العوالق وأهل فضل من الحوطة وعاثوا في أطراف البلاد وأعطى السلطان علي محسن لفريد بن ناصر الرويسي أخي المقتول خمسائة ريال ورجع العوالق الى بلادهم . و في ذلك يقول شاعر العوالق يخاطب لحجاً :

باتنشهك ياذي الفجوج الفربية بوبكر عندك واستغلينا عليه عند الحراوثم ملاً دحنا العبد وأبطينا عليه

وفي سنة ١٩٧٧ م صالح السلطان علي محسن آل فضل أولا ثم سعى في إزالة سوء التفاع الحاصل بين العبادل والعوالق و صادق السلطان منصر بن بو بكر ابن مهدي العولقي وذلك بواسطة السيد محمد بن عبد الرحن الجفري وكان السيد المذكور والسلطان هادي بن عبد الله الواحدي صديقي السلطان منصر والسلطان علي وسبباً في المؤالفة بينهما . فلماجاء السلطان منصر بن بو بكر في سفينة شراعية الى عدن طلب السلطان على مواجهته الى الشيخ عبان واعتدر السلطان منصر واستمان عليه السلطان على بالسيد محمد بن عبد الرحن الجفري فكلفه على مقابلة السلطان علي الى الشيخ عبان و سار السلطان على من لحج بجموع كثيرة لمقابلة السلطان منصر و كان السلطان منصر في جم قليل لا يزيد على عشرين رجلا فكره أن يرى نفسه في هذه القلة أمام جوع المبادل وكان يرغب أن يرغب أن يقابل الجم عثله فلما وقمت عينه على السلطان على محسن أنشد يقول:

هذا من السيد ويسمعني على ذي حل في لحج الفياح المندحن والاحلالي في بلاد الكازمي ما واجه الا والمجينينه تحن (١)

وفي سنة ١٩٧٣ ها أنهى الأجل المضروب لصلح آل فضل والعوالق فتسرع آل فضل بالاعتداء على قوافل العوالق وأطراف الحدود فزاد تقرب السلطان منصر بن بو بكر من السلطان على محسن وقويت الرابطة وكانت صداقة السلطان علي والسلطان منصر خاتمة للفئنة بين العبادل والعوالق وسبباً في مسالمة القبيلة بن الى الآن ثم حدث ببن السلطان على محسن والسلطان عبيد ابن يحبى الفجاري الحوشبي زاع بخصوص أراضي زايدة وعبث الحواشب بالماء واستدامت فتنة عبيد بن يحبي أشهراً غزا في أثنائها السلطان على محسن (الراحة) مرارا وقام معه جع من أمراء الحواشب وآل يحبى فأنكروا على عبيد هذه المشاقة و ناصحوه فلم يقبل النصيحة فجاءوا بالامير على مانع بن سلام الى لحج وظلبوا له المعاونة من السلطان على محسن ثم عادوا الى بلادهم وخلعوا عبيد بن

<sup>(</sup>١) اسم علم على طبلة العوالق

يهي وولوا السلطان على بن مانع بن سلام وهو الذى نقل عاصمة الحواشب من الراحة الى مسيمير بن عبد بكسر المين والباء وسكون الدال وصالح العبادل وباع السلطان على محسن نصف أراضي زايده وحصونها وجعل السلطان على محسن من طرفه حامية في زايدة . وأمر عليهم على عمر الدوعنى (١) وفي سنة ١٣٧٤ ه حدثت حوادث مكدرة بين حامية الشيخ عنمان من طرف السلطان على وحكومة عدن فأرسلت حكومة عدن فرقة من جيشها في سنة ١٣٧٥ ه وهدمت دار السلطان في الشيخ عنمان

وكان السلطان فضل محسن يومئذ أمير الشيخ عبّان من قبل أخيه و بعد معركة صغيرة انهزم الى جهة الرباط وأغار السلطان والعبادل

ولما التقى بأخيه ومن معه جعلوا معطنهم بالقرب من الشيخ عبان فتخابر السلطان والقائد البريطاني فتهادنوا ثم تصالحوا واستدامت الصداقة والمصالحة من تلك السنة . حدثني (السيد علوي بن حسن الجفري) قال حدثني السلطان فضل بن على قال كنت يومئذ شاباً في عسكر عي فضل محسن في الشيخ عبان فلما تراجعنا منهزمين جاء والدي والعبادل ومعهم السادة أهل الوهط وبعد سويعات جاءنا صلاح العزيبي وسولا من قبل القائد البريطاني يعرض علينا المسالمة والهدنة فلما بلغ السادة الاوحاش ذلك صاحوا في الناس بالجهاد الديني وصحمسوا جداً واستنكر وار أي والدي في قبول الصلح والمهادنة حتى أن والدي وصحمسوا جداً واستنكر وار أي والدي في قبول الصلح والمهادنة حتى أن يرجع وحمد الله قبل الصلح سراً وأظهر أنه رده وأشار على صلاح العزيبي أن يرجع الى القائد الريطاني ويباغه قبول الهدة ثم يأني الينا فيظهر أنه أبلغ القائد رفض المسالمة وأن القائد البريطاني أمر الجنود البريطانية والهندية بالزحف على الوهط المسالمة وأن القائد البريطاني أمر الجنود البريطانية والهندية بالزحف على الوهط غماً نفعل صلاح العزيبي ذلك فلما مهم السادة ذلك اجتمعوا حول والدي و قالوا المدارة في واسع في طلب العملام المان في الموهط فساء شريفات وأطفالا للسادة قم واسع في طلب العملام المله المله المله المله المان في الموهل فساء شريفات وأطفالا للسادة قم واسع في طلب العملام المله المله المله المله المله المله المها العمله المله ا

<sup>(</sup>٧) الواتى المبة الى دوعن ويافظر: أهل لحج دوعاني.

والمهادنة مع هؤلاء النصارى فان الله يأخذ بيدك ان شاء الله وعند ذلك أعلن والدي الهدنة وانتهى الامر

وفي شهر ربيع الاول سنة ١٢٧٩ ه توفى السلطان على وتنازع أخوته فيمن يخلفه فكان عبد الله محسن يرى أنه أولى بالامارة بموجب وصية والدهم محسن فضل أن تكون للا كبر من أولاده وأبي ذلك اخوته فضل محسن ومحد محسن وابن أخيه فضل بن أحد محسن بحجة أنه سيء السلوك مع أهله . فاتفق القبائل والاعيان وأجعوا على تولية ابن السلطان المتوفى وهو فضل بن علي فبايعوه وهو اذ ذاك شاب . و بعد سنة من ذلك التاريخ أدرك السلطان فضل أن مكايد أعمامه لم تكف وجعل عماه فضل ومحمد يتصرفان في بعض الامور بصفتهما أمناه أوصياء على ابن أخيهم واشتد من ذلك حنق عه المثالث عبد الله محسن فتفاقمت الفتنة وحاول السلطان فضل محسن ابن أخيه أن يتنازل عن السلطنة فرضى السلطان الشاب أن يتنازل لعمه عن السلطنة وتم ذلك على يد والى عدن

وكانت القبائل لا ترغب في ذلك التنازل وقام نحو نصفهم مع عبد الله محسن الى السلطان وحصلت فتن ومعارك عديدة بين الاخوين وكتب عبد الله محسن الى السلطان أبين أن يساعده و يتوسط في الفصل بينه وبين أخيه السلطان فضل محسن فجاه أحمد بن عبد الله الى لحج ونزل في النعلب وكتب يعلم السلطان فضل بقدومه لذلك الخصوص . وكان قد أشيع بلحج أنه اذا لم يذعن السلطان فضل محسن لصلح الفضلي فان الفضلي يساعد عبد الله محسن بآل فضل فقابله محمد بن محسن فضل من طرف السلطان فضل محسن الى التعلب وقال حين أقبل على الحجاة :

رحب بنا يامطرح الجيد الزلب رحب بأهل الحل والعقد المكبن حتى ولو الترحيب واجب مننا عوجان في العوجاء وفي الزينات زين فلم يتمكن أحمد بن عبد الله الفضلي من اصلاح ذات الببن لأنه اتهم بميله الى

عبد الله محسن. ثم استدامت الفتنة طول حياة السلطان فضل الى آخر عمره وشد السلطان المتنازل أزرعه فضل محسن وقاد العسكر مرارا الى دار خمير من نو بة المساودة لمناجزة عمه عبد الله محسن.

صريحي (قايد بن اسماعيل المسودي ) قال خرج السلطان. فضل بن علي يوماً الى نو بة المساودة و معه ابن عمه أحد فضل والقاضي عرر حسين و جماعة من مشايخ العبادل فالتفت السلطان فضل الى تل هناك وقال الأخي أحد اسماعيل: أتذكر يوم تحصنت بعسكر عي فضل محسن في هذا التل وأحاط بنا والدك والمساودة من كل جانب فأخرجو نا منه كرها وكان هذا التل آخر حدود المزدرعة يومئذ قال فيم يا سلطان وقد شددنا از رعك عبد الله يومئذ حتى أخلى دار خير باختياره ولقينا من عقاب عمك فضل مافيه الكفاية فلا تتذكر هز يمتك فتثير علينا غضبك الآن قد نسينا ذلك العهد و ما جرى فيه و عفا الله عما سلف. فتبسم السلطان وقال صدق. اه

وكان عبد الله محسن قد طلب من أخيه السلطان فضل محسن فرز حصته من الاراضي المخلفة عن و الده السلطان محسن ففر زوا حصته وحصة أخيه عبد الكريم و أمهما الجبرية و أختيهما همس و عتيقة وذلك بعد أن اتفق كافة أولاد السلطان محسن فضل أن يعينوا بألف ومائتين ضمد من الاراصي التي خلفها السلطان محسن فضل لنكون إرثاً لاولاده ونسائه بحسب الفريضة الشرعية و جعلوا ما زاد على ذلك السلطنة يستوليه كل من ولي أمر لحج من هذه العائلة بتصرف فيه بما يريد لمصالح السلطنة و بالرغم من أن عبد الله محسن وأخاه واخواتهما الشقيقات استلموا محصتهم لم يكف عبد الله محسن عن المشاقة و الفتنة اه

وقد محمت الوالد رحمه الله تعالى يقول اجتمدت عبثاً أن أصلح ذات بين أحد من عند وحمد وعبد الله وعبد الكريم و محمته يقول وقد أصابه حول في عينيه المريم و محمته يقول وقد أصابه حول في عينيه المريم و محمته يقول وقد أحد بعد عمي فضل المتناه من مد وفاة أخيه أحد بن على لم يحزنني موت أحد بعد عمي فضل

محسن الا موت أحمد بن على وقد أصابني هذا الحول بعد وفاة كل منهما . رحمهما الله تمالى

وفي سنة ١٢٨٧ ه وجه السلطان أحمد بن عبد الله قبائل آل فضل الى لحج وعاثو ا في البلاد و تعرضوا للطرق ففزعت حكومة عدن اذلك وأرسلت فرقة من جيشها طردت الفضلي من أطراف لحج وساقته وعساكره الى أبين و رافق السلطان فضل محسن و العبادل العساكر البريطانية الى أبين و ونال السلطان من الدولة البريطانية ( ٥٠٠ م ) ثمانية آلاف ريال مكافأة على تقديمه العلف و وسائسل النقل للعساكر البريطانية التي خرجت لقتال الفضلي . و في تلك الواقعة يقول الشاعر الفضلي :

جد فلو العبادل كل أبوهم كفر هاشوا مساكين ذي ماعندهم شيء دعيه ما بدا ان المره تحسكم على زوجها ملا الفرنجى سفح طين الدولة والرعيه وفي سنة ١٧٨٤ ه صار اتفاق بين السلطان فضل محسن وحكومة عدن على بناء قناة لجلب الماء لعدن من الشيخ عثمان أو من محل آخر فبذيت القناة المعروفة من الشيخ عثمان الى عدن

وفي سنة ه١٧٨٥ وجه السلطان فضل محسن همه لمناجزة السلطان على مانع الحوشبي بعد أن نكث عهوده مع العبادل وتعرض لماه الغيل وأطلقه عبثاً في فلوات زايده. وكان السلطان فضل محسن قد أعاد السلطان على مانع حصون زايدة وأعطاه ما العبادل من المزارع في زايدة مقابل طين المسرب في المخبوه . فلم تؤثر في على مانع هذه المجاملة بل عاد الى العبث بمياه الري وأباح لحجاً اللحواشب فنهبوا . المواشي و قطعوا الطرق و احرقوا الشون . ولذلك جهز السلطان فضل محسن أخاه عمد محسن الى الراحة . و استولى العبادل على الراحة و هدموا دار الدولة .

وفر السلطان على مانع الحوشي الى نخلين. ثم عاد الى مسيمير بن عبد بكسر العين والباء و سكون الدال بعد أن جم جوعا من الحو اشب و الظنابر و جاء بهم

لى زايدة فقصده السلطان فضل محسن بجموع العبادل الى زايدة واستبسل يومئذ العبادل فأخذوا الحصون عنوة . بعد أن خسروا خسين قتيلا منهم الشيخ سيف البدوي واسترد السلطان فضل محسن زايدة واستولى على الشقعة وجميع ماللحواشب في القريتين

و في تلك الوقعة يقول المرحوم محمد محسن:

بازايده توبي وانابا توبك حتى ادخلك في الدين بين المسلمين قد تابت أبين والجبل وامصريه وانتى وقعتي دار مأوى المفسدين

ثم جاء السلطان على مانع الى لحج وصالح السلطان فضل محسن فباع عليه قريتي زايده والشقعة وما فيهما من المزارع وماء الغيل بثمن قدره ( ٠٠٠ ٧ ) سبعة آلاف ريال فوق ما أنفقه السلطان فضل محسن في الحرب المذكورة ، وما نهبه الحواشب من أبواش العبادل وما أتلفوه بحرق الشون و ديات قتلي العبادل وفي سنة ١٢٩٠ ه سولت لعبد الله محسن نفسه أن يستنجد بالاتر ال الذين وصلوا الى الين . فارسل اليهم ولده فضل بن عبد الله و ابن أخيه فضل بن عبد الكريم الى تمز. وكاتبهم السلطان على مانع طمعاً في أن يسترد بمعاو نتهم أرض زايدة والشقمة فجاءت فرقة من الاتراك واحتلت زايدة . وأمر السلطان فضل محسن ابن أخيه فضل بن على أن ير صد مكامن الطرق التي يظن أن يمر بها الاتراك فاذا جاءوا يقتلونهم عن آخرهم ففطن عبد الله محسن بأمر المكامن ومرأ بالاتراك ليلا من طريق آخر ووصل بهم الى الحوطة وتحصنوا بدار عبـــد الله وطلبوا من السلطان فضل محسن أن يذعن لهم ويلتجيء الى دولتهم فأرسلت حكومة عدن قوة من العساكر الهندية البريطانية مع ثلاثة مدافع و بعد مخابرة بين والي عدن والاتراك أخلى الاتراك لحجاً وأحاطت العسكر بدار عبد الله وأنزلوا عبد الله محسن وأخاه عبد المكربم محسن وساقوهم الى عدن وهدمت دار عبد الله وسار عبد الله محسن وأولاده الى الخا

ومع أن الاخوين كانا في أشد العداوة فان عبد الله محسن اشترك مع أخيه في مدافعة هجوم السلطان احمد بن عبد الله الفضلي على لحج رغما عما ثبت عنه مر ارآ أنه كان يمالىء الاعداء و يكاتبهم

حدثني (الامير حسن اسماعيل) قال: هاجتنا يوما جوع آل فضل الى مدينة الحوطة فخرجت عسكر دارعبدالله معنا وقاتلنا آل فضل حتى أرجعناهم الى حيث جاءوا واستشهد يومئذمن أصحاب الوالد عبد الله محسن سالم بن فضل الصليب و حلناه الى دار عبد الله فلما قربنا من بيت الوالد عبد الله محسن أخرج رأسه من النافذة فقال: من المجروح ياحسن قلت عسكر يكم سالم الصليب قال: اخبر فضل محسن لما ينكر علينا قولنا أن البلا ثنا وله و نحن نسفك دماه نا للدفاع عنها و نقاتل أعداءها معكم كتفا بكتف

ثم جهز السلطان فضل محسن حملة من العبادل و الاجمود و قصد بها بير أحمد لاخضاع الشيخ عبد الله بن حيدرة مهدي المقربي وحاصرت جنود ردفان بير احمد أياما . وفي ذلك يقول شاعر ردفان الجمدي شعراً :

يافيج بير احمد وياساحل عدن بيني وبين المقربي ميزان شاح ان كان بير احمد فقا جئنا لها وان هي عدن قاهي بليات الوشاح

وفي سنة ١٨٧١ م توافق سنة ١٣٨٨ ه سافر السلطان فضل محسن الى البلاد الهندية وقابل دوق ايدنبرج في بمبى . ولما عاد من الهند سمى أراضي محروثة في للحج باسماء المدن التي زارها في الهند تذكاراً لرحلته منها ( بو نه ومهيم ومدراس و نقشهند . )

وحصل بينه و بين السيد علوي العيدر وس بسبب تسليم قرية الحرة لحكومة عدن منافسة وعداوة استدامت الى أن توفي السلطان فضل محسن سنة ١٧٩١ه وكان يومئذ ابن أخيب فضل بن على لم يزل مرابطا في زايدة لمقاومة حركة السلطان على مانع الحوشي فاستدعاه عمه محسد و زعماه القبائل لاستلام زمام

صلطنته التي تنازل عنها لعمه فضل فتولى السلطان فضل بن على سلطنة لحج في شهر جمادى الاولى من هذا العام

وبالجلة فالسلطان فضل محسن مع ما كابده من الفتن الداخلية و الخارجية هو في مقدمة السلاطين المصلحين قبض على البلاد بيده الحديدية وأنقذها من مكايد الاعداء العديدين وحوَّل خوفها أمناً وشحها رخاء رحمه ُ الله تعالى

ولما صار الامر الى ابن أخيه السلطان فضل بن على استمر عمه الثان محمه عسن قابضاً على زمام الدولة وأمو الها وكان له كامل النفوذ في عصر ابن أخيه كا كان على عهد أخيه فضل محسن وأكثر وامتحن بدلك السلطان فصل بن على وقضى محمد محسن بقية عمره في منافسة ومعاندة لابن أخيه .

ولما عاد الحوشبي الى المطالب بزايدة وغزاها مراراً طارده العبادل الى الراحة وهزمت العبادل حوالى الراحة وتركوا من قتلاهم سعيد بن سالم الصليب وسالم بن احمد محرز ثم أدركتهم غارة السلطان فضل بن على بجموع العبادل وأعادوا الكرة على الراحة فدخلوها عنوة

وطال المزاع بين العبادل والحواشب بخصوص أرض زايدة من أواخر أيام السلطان فضل محس حتى قدم السلطان على بن مانع بن سلام شكايته الى والي عدن فتو سط والي عدن بين الطرفين.

ولما حضر السلطان على مانع في دار حكومة عدن قابله من طرف العبادل عجد محسن و احمد بن على محسن و احمد فضل محسن و عقده الاتفاق الآتي ذكره بين العبادل و الحواشب و استملك الحوشبي بموجب هذه الاتفاقية أرضا في زايدة بمقدار ثلاثمائة ضمد من عبر خلاف و أعطوه خسمائة ريال و أذنوا له أن يعمر داراً في العند

و هذه المعاهدة التي عقدت بين الطرفين يومئذ المعروفة ععاهدة زايدة :



السلطان فضل محسن رحمه الله

## بنياليا إخالجة

حيث انه من اللزوم ازالة النفور الحاصل بين العبدلي والحوشي منذ مدة طويلة حين استولى المقدم ذكره على زايدة من المتأخر ذكره ولذلك طالت المكاتبات والمخاطبات وسفك الدماه والمناوشات بين القبيلتين والسلطانين المذكورين أعلاه ومن حيث ان هاتين القبيلتين وسلطانهما أصدقاء الدولة البريطانية التي لاترغب ولا تحب أن يحصل سوء تفاهم ومعارك بين أصدقائها . ومن حيث ان اصلاح شأن هذا النزاع العلويل سينتج صلحاً دائماً وسيزيل سوء التفاهم وسيسبب الصداقة بين القبيلتين . فبناء على ذلك أسس البرجيدير جنرال (فرانسيس لوس مي بي) والى عدن من طرف الحكومة الانكليزية المواثيق بين السلطان فضل ابن على محسن فضل العبدلي سلطان لحج والسلطان على مافع سلطان الحواشب بنيابة السلطانين عن نفسهما وورثائهما وخلفائهما الفقا وقبلا الشروط بنيابة السلطانين عن نفسهما وورثائهما وخلفائهما الفقا وقبلا الشروط الآتي ذكرها:

(المادة الاولى) — سيعطي السلطان فضل بن على محسن فضل السلطان على مانع الحوشبي له ولور ثائه وخلفائه ثلاً عائة ضمد من أرض زائدة الكائنة في عبر خلاف لعملية الزراعة وسيرخص السلطان المذكور على بن مانع أن يعمر داراً في العند وسيعطيه خسمائة ريال المصرفها على العارة المذكورة.

(المادة الثانية) — ليس للسلطان على مانع الحوشبي وورثائه وخلفائه اذن أن يزرعوا زيادة على الثلاثمائة ضمد في زايدة .

( المادة النالثة ) — اذا رأى والى عدن المزارع الكائنة بناحية لحج تضررت لسبب اتلاف أو ضياع الماء وكان حدوث ذلك من السلطان على بن مانع الحوشبي فالوالى سيتخذ الوسائل والتدابير اللازمة لمنع ذلك .

تمت هذه الشروط برضى العارفين تاريخ يوم الحميس ٥ ميه سنة ١٨٨١ م موافق ٧ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٨ ه وأمضيت بحضور الشهود.

امضاء

محمد بن محسن فضل عن نفسه وعن السلمان فضل بن على محسن سلطان لحج

شهد على خاك :
أحمد بن على محسن
أحمد فضل محسن
السيد عمر حسين ( قاضي لحج )
فرانسيس لوس برجيدير جنرال والى عدن
لنجتن بي ولش المعاون الثاني لوالى عدن
صالح جعفر نرجان الوالى

امضاء

على مانع سلطان الحواشب عبد الله بن على بن سلام مانع بن سلام

وكان عبد الله بن محسن فضل قد رجع من المخا الى بلاد الاصابح في سنة ١٧٩٤ ه بعد أن قنع من مساعه الا تراك و بعد أن منعوه من الوصول الى تعز جاء بلاد الاصابح و بنى داوا في المشاريج و آخر في نوبة المرجبي على رأس طريق عدن ولحج والتف حوله قبائل الاحامد المناصرة وحالفوه أن يقو موا معه حتى يفتعن أخوه محسن و يرضى بر جوهه الى لحج . ثم سار الى المسيمير و عاهد صدر المساعلان على بن مافع بن سلام الحوشبي على ذلك وأقام في المسيمير يسعى الحبي أخبه شد. أولا بالتي هي أحسن فعرض طاعته واذعانه و توبته وأرسل ابنه

محسن بن عبد الله بعقيرة الى لحج فرده عمه محمد خائباً فأعاده أبوه بعقيرة أخرى عرض بذلك الطاعة والاذعان فرده عمه محمد خائباً فعززها عبد الله محسن بثالثة ولم يؤثر ذلك في قلب محمد محسن .

(حدثني) من أثق به قال رأيت بعيني محسن بن عبد الله في ميدان الدولة يجانب عقيرته الثالثة يتصبب وجهه عرقا الى الارض لم يلتفت الليه أحد من طرف عمه محمد حتى أشار عليه ابن عمه السلطان فضل بن على أن يذهب الى جول عاني 6 لأن الم لم يزل مصرا على قساوته .

فعاد محسن بن عبد الله وأخبر أباه بهذا النبأ وأذن في الاصابح بقطع الطرق أما بعد ذلك فقد بلفت منهم عذراً .

سأطلب حق آبائى وحقى ولو من بين أنياب الافاعي فشاع خبر قطع الطريق والحركة التى قام بها عبد الله محسن فاهتم الميجر هنتر المعاون السيامي في عدن بهذه المادة وأسرع الى مخابرة محمد محسن ومشاورته بما يلزم فطلب محمد محسن من المعاون أن عده بخيالة المجرد. « Aden Troop » يلزم فطلب محمد محسن من المعاون أن عده بخيالة المجرد. « ووده الى المسجن للرافقوه مع من يأخذه من العبادل القبض على عبد الله محسن وقوده الى المسجن و لما عرض الميجر هنتر على السلطان فضل بن على رأي عمه تبرأ السلطان عن مسئولية نتيجة هذا التدبير فطاش ممهم الع محمد ، بلاد الحواشب جبيلة حصينة والخيالة قلة وهناك على مانع و عبد الله محسن ربما يرجع الخيالة بخسارة جسيمة دون أن يفوزوا بالغرض المطلوب فنزداد الطينة بلة .

قال المعاون: وما رأى جنابكم اذاً ؟ قال: أن أكتب له ي عبد الله كتاباً أمنحه الا مان وآذن له بالعو دة الى بلاده على شرط السلوك الحسن وتفعلون مثل ذلك فان بقاء في لحج أقرب لنا وبين أيدينا وقطعاً للنزاع . فعمل المعاون برأي السلطان ، وأرجع السلطان فضل بن على عمه عبد الله محسن وأولاده وأولاد عمه عبد الكريم محسن الى لحج ونزلوا في الجول والحبيل بعد

أن توفى عبد الكريم محسن في المخا وفضل بن عبد الله محسن في مكة سنة ١٢٩٤هـ وعلى كل حال راعينا خاطر عمنا الحاج محمد محسن فضل وقبلنا شرطه أن يبقى أخوه وعدره عبد الله محسن وعائلته خارج الحوطة في الجول و الحبيل . فتزلو المناك حتى مات محد محسن .

ولقد كان المرحوم عمد محسن فضل مصيباً في معاملة أخيه بتلك الشدة والقساوة فان عبد الله محسن قضى حياته بعد وفاة أبيه وحشا ناثرا على السلاطين والقوانين وحجر عثرة في سبيل كل اصلاح وكان جاهلا رجعيا مثيرا الفتن بين القبائل والسلاطين عرض لحج مراراً بفنفته لحروب شعواء مع الحوشبي والفضلي والاصبحي ثم جاء ابنه فضل بن عبد الله من تعز وقد تعصمل بالسترة والبنطاون والطربوش ومعه سرية من الاتراك ليملكهم لحج كا تقدم والجنون فنون . فاشتراط محمد محسن بقاءهم في مهاندة الجول وصفة مفيدة للمصابين فائم ماض العقلية .

وفي ٧ من شهر جمادى الا خرة سنة ١٧٩٨ ه عقد محمد محسن باسم ابن أخيه المعاهدة النانية و بموجبها وضعت بلاد الاصابح في المعاهدة الا تي بيانها تحت حكم العبدلي والترامه .

#### الشير المالة الم

لزيادة اثبات الصداقة الموجودة بين الدولة البريطانية العظمى والسلطان فضل بن على بن محسن بن فضل العبدلي سلطان لحج الحالي بمعاونة عمه السلطان عمد محسن وغيره من أولاد المرحوم محسن فضل ولزيادة القوة والسطوة والعظمة للعبدلي ابرم جنب البرجيدير جنرال (فرانسيس لاك سي بي) والى عمد بالتفريض من الدولة الانكليزية هذه المعاهدة مع المذكور فضل بن على معدس نفسه وكافة سلاطين العبادل وور ثائهم معدس نفسه أ بدال ساطان لحج من طرب نفسه وكافة سلاطين العبادل وور ثائهم ويها من المدال وور ثائهم على جميع الحدود المسكونة بكافة قبائل

الأصابح ومن جملتهم المناصرة والمخاديم والزجيعة والدبينة الله ين لهم في الحال مشاهرات من الدولة الانكليزية ماعدا الحدود والقبائل المتعلقة حالا بالدولة المنانية. وتأكيماً للفرض المذكور أعلاه يلتزم السلطان فضل بن على محسن فضل عن نفسه وورثائه وخلفائه بأن يحافظ على الشروط المشروحة أدناه:

أولاً — حال ما يوقع السلطان فضل بن على محسن فضل العبدلى المذكور هذه المعاهدة يقبل أن يكون مخاطبًا بكل ما يحصل من أفعال النهب والتعدي من أي نوع كان من الأصابح ويلتزم بارجاع المنهوب بعينه او بالتعويض عن الاموال والارواح والجراحات

ثانياً — سلاطين العبادل ملزمون بأن لا يعقدوا معاهدة من أي نوع كانت مع أي دولة أخرى لبيع أو رهن أو إجار أو كري أو هبة في أي قسم كان من البلاد التي هي الآن والتي ستكون في المستقبل تحت حكومة سلطان العبادل من دون رضا الدولة الانكليزية

ثالثاً — أن لاتممر قلاع أو عمارات أخرى على ساحل البحر من دون رخصة والى عدن ولا ينزل أو يطلع سلاح أو ذخائر أو زانة أو رقيق أو شجارة أو مسكرات أو مكيفات من أى جهة كانت من الساحل من دون رخصة والى عدن رابعاً — ليس لسلطان العبادل أن يأخذ مكساً حادثاً على الاموال المارة فى حدود الاصابح الى عدن ولا لاحد من قبائل الاصابح أن يأخذ مكساً على الاموال لنفسه

خامساً — اذا أجرم أحد أو جماعة من الاصابح في الطرق وعجز سلطان العبادل عن ارجاع ما بهبوه لالتجائهم في حدود الدولة التركية فلا على السلطان مسئولية بعد بلوغ جهده في جلب الغريم والمنهوب . ومادام سلطان العبادل عاملا بالشروط المذكورة سيلزم على الدولة الانكليزية أن تكفل أجراء التدبير والامتيازات الآنية:

أو لا — تدفع المشاهر ات التي تساق الآن للمخدومي و المنصوري والرجاعي والدبيني لسلطان العبا دل

ثَمَّانِياً - ليس للاصابح أن يدخلوا عدن ضيوقاً على الدولة الانكبزية الا اذا جاءوا متواصى الدخول من سلطان لحج

ثالثاً — يلتزم سعادة الوالي أن يمنع السلطان على بن مانع الحوشبي عن تحويل طريق القوافل عن طريقهم المعتادة التي تمر على الحوطة و حدود العبادل.

عقدت هده المكاتبة ، وقع عليها التراضي في نهار الحدي ، من شم مية سنة ١٨٩٨ م ، و افق ٧ ، ن شم حادي الآخرة سنة ١٨٩٨ هـ

#### امعناء

جمعه محسو عن السلم من الرف السلمان فضل بن على محسى ساطان حج أحمد بن على محسن .

حد مضل عسن

in the second

الايم يك مي ي رح ير عثر دوالي علا ،

s \_ , a la co

ت د ح ه دوند اد ک ه دون

ال المان ال



(۱) (۳) مالح جعفر ترجمان الوالى . يرمحمد محسر

الى لحج فجاءوا وأطاعوا وتحمل السلطان نضل من على عسائر عيمه ساق الى أرض الاصابح العساكر فاستولى عليها حميعها ومن بها جمله عصون كدار القديمي ودار العنبر تين ودار شباطه ودار داعم ودار المولع ودار سيعة ودار الرجاع ودار العمارة ودار العميرة ودار الزيديين ودار العرشة ودار الفجرة ودار الحجر وغيرهم ورتب في تلك الحصون الرتب وتعمل لاحل ضبط قمائل الاصابح خسائر جبه دون أن تعود على سلطمة لحج مأقل فائدة.

## الفصل الخامس عشر

أصل السادل . الفصال العقارب . مشترى الشيخ عنمان . شهادة السلطان احمد . معاهدة الشيخ عنمان . تحديد دار عبد الله . بلاد الاعمور فوق بلاد الاصابح . حضوع العقارب . حبور السلطان بحس من على . على . سلطان العبادل والحمواشب : معاهدة الحمواشب . المهاجر من مكة . آل علوى بن على . السلطان احمد فضل . القومسيون . عصيان الوهط . خدمة القضية العربية . ابو الدوب واليعسوب . السلطان على بن احمد

تقدم أن سكان لحج قبائل متحدة من العجالم و الجحافل و يافع والعقارب و الأعور و الحواشب وأن أكثرهم من الاصابح وأن الشيخ فضل بن على العبدلي مؤسس السلطنة العبدلية استقل بلحج عام سنة ١٩٤٥ ه فأطلق على جميع آل سلطنته من يومئذ لقب عبادل وصارت البلاد اللحجية جميعها من أرض الحواشب هجالا الى عدن جنوباً ومن معادن غرباً الى حدود أبين شرقاً تحت حكمه ثم تحت حكم خلفائه آل عبد الكريم

وفي سنة ١١٨٦ ه تمكن الشيخ مهدي المقربي بسبب الخلاف الحاصل بين السلطان عبد الهادي وعمه فاستفوى بعض المقارب والاصابح وخرج بهم عن طاعة السلطان عبد الهادي العبدلي وتمسك بحصن بير أحمد . وحاول السلطان عبد الهادي ثم السلطان فضل عبد الكريم استرداد بير أحمد ، واخضاع الشيخ مهدي العقربي فلم يتمكنا لاستعانة الشيخ مهدي بسلطان آل فضل .

ثم توفي الشيخ مهدي سنة ١٧٤٩ ه وخلفه ابنه حيدرة بن مهدي وحاسن السلطان محسن فضل وساق جانباً من حاصلات الساحل الواقع نحت سلطته الى يسلطين لحج بعد أن تخصص له جانب من محصولاتها.

رد استرثت الدولة البريطانية على عدن اتفقت مع السلطان محسن أن مرر مدر مكسر الى جهة الشال مرر مدر مكسر الى جهة الشال

والى آخر حدود العبادل السلطان العبدلى و بعد ذلك عقدت مر ابطة مع الشيخ حيدرة بسوق أعشار الساحل الى يد البنه السلطان أحمد فالسلطان على محسن .

و لما تولى الشيخ عبد الله بن حيدرة تمنع عما كان يدفعه سنو يأ لسلطنة لحج فحدث لذلك خلاف بين عبد الله بن حيدرة والسلطان فضل محسن و استمر الى أيام السلطان فضل بن على .

وفي سنة ١٣٨٠ ه قطع الشيخ عبد الله بن حيدره عبداً للانكليز بأن لايبيع ولا ير هن جزاً من الارض التي تحت حكه الى غير الحكومة البريطانية . واعتر فت حكومة المند باستقلاله عن سلطنة لحج ثم ارتمى في احضان الحاية البريطانية وذلك عند ما رغبت الحكومة البريطانية أن تملك الساحل المحيط عرسى التواهى لا جل صيانة المرسى ، ولان ذلك الساحل من لوازم عدن وملحقاتها فلذلك فاوضت الدولة البريطانية الشيخ عبد الله بن حيدره واشترت منه جبل احسان وخور بير أحمد والفدير و بندر فقم وأدخلت الشيخ عبد الله بن حيدره في حمايتها . ولم يبق من الساحل إلا شقة كائنة بين خور مكسر و الحسوة عبد الله بن عيدره في حمايتها . ولم يبق من الساحل إلا شقة كائنة بين خور مكسر و الحسوة عبد الله بن عيدره في حمايتها . ولم يبق من الساحل إلا شقة كائنة بين حود مكسر و الحسوة عبد الله بن حيدره .

والضرورة داهية الآن أن نفاوض قدوة الامراء الكرام وعمدة النجباء الفخام محبنا وصديقنا الجناب العالى السلطان فضل بن على وعمه الوزير النافذ الكلمة محمد محسن بأن الضرورة كلفتنا أن نشفل بالكم بطلب هذه الشقة الصغيرة الفخرورية لصيانة المرسى فيلزم أن يمتد خط الحدود من الحسوة الى العاد ولولا أن ذلك ضرورى جداً لصلاحية عدن لما أزعجنا أصدقاء مثلكم بهذا الطلب ولا بد أن جنابكم وجناب عمكم تعلمه ن هذه الضرورة وأن هذه المحلات من حدود بندر عدن اللازمة والتابعة للمرسى في كل آن . غير أن سياسة المدوا

اختارت مسايرة اسلافكم نظراً لعدم اختبارهم بحسن نو ايا الدولة بخلاف مالسموكم وجناب عمكم من الادراك الكلي

فقي سنة ١٧٩٥ ه فاوضت حكومة عدن السلطان فضل بن على في هذا الخصوص وانبرى عمه محد محسن حسب عادته للمفاوضة واستصحب معه الى عدن ابني أخويه أحد بن على وأحمد فضل والفاضي عبر حسبن ، وزادوا معهم في هذه المرة منصر بن محسن فضل ، و بعد مفاوضة ودية طويلة عقدوا باسم السلطان فضل بن على مماهدة باسم بيع الشيخ عنان ولما انجزوا المعاهدة وشر وط الاتفاق استدعوا السلطان فضل بن على من لحج للاعتراف بها فأنى ، ومرض السلطان في عدن فرغب عمه في مداواته على أيدى أطباه عدن وكانت الحالة النفسية بين السلطان وعمه عير طيبة يومئذ لتقاهر لأم فاطمع والاستئثار بالسلطة فوق سلماة السلطان وحمه عير طيبة يومئذ لتقاهر لأم فاطمع والاستئثار بالسلطة فوق سلماة السلطان فدعا السلطان رؤساء القبائل وكافهم أن يخرجوا به من عدن عدن عنوسه و فضل عبيد الغريبان مانة رجل بأسلمتهم وأخرجوا السلطان عمد و فضل عبيد الغريبان مانة رجل بأسلمتهم وأخرجوا السلطان عمد و كان السلمان و كا

- ياعبادلى ان كان فيكم مثقال ذرة من العطف على أبعدونى ابن هذا الظالم فحموه وساروا به الى الحوطة وحضر السادات والمنا حب وأقاموا السلموات والادعية لاجل شفاء السلمان. ورجع محمد محسن وبقيه الاعضاء الى لحج يه ممر ن ماستلمو، من الريالات على من بر شهم مستحقين أه ذوى قرابة وما زاد أخذه محمد وودع المفوذ اللي اكتسبه ب الدولة الوداع الاحمير ولازم بيته وجفاه الساملان فضل بن ملى الى آخر حياته.

و ستوات لمكوم الالكايزية على الشيخ عمار،

(قال المؤلف) و كان السلطان أحمد فضل محسن بقول ان عم محمد محسر أبرى من طع قرية الشيخ عمّان ع وشرط لنفسه في الماهدة مماتاً ثريريا قدره مقدمات و مال خاصة لشخصه رئولده من بعده .

ومن المحيب أن السلطان أحد فضل محسن ماكان ينكر على عمه هذا الطمع بل كان ياوم ابن عمه السلطان فضل لانه حول هذا المبلغ باسم السلظنه

كنا يوما بدار الامير مع السلطان أحد فضل محسن عند ماحدث خلاف بينه و بين ناظر الشيخ عنمان وهو يومئذ الفتننت ميك بخصوص الحدود بين الشيخ عنمان و بين دار الامير فدخل علينا السلطان أحد و في يده أوراق معاهدة الشيخ عنمان عليها امضاء السلطان فضل بن على فرفعها بيده وجعل يقول لابن عه أحد بن منصر محسن أنظر الى هذا الامضاء كالحلزوز. . ثم تضحر و تحسس وقال انه امضاء فضل بن على ان المعاهدة التي تسلمت يموجها قرية الشخ عنمان والمملاح لحكومة عدر كانت محضاه فقط بامضاء عي محد محسن و امضائي و امضاء أحد بن على محسن والسيد عر حسبن ولقد ابى فضل بن على الاعتراف بها مدة ثم بدلها يهده لا لفائدة استراده ولا لمصاحة تمكر من الخصول عليها بل فعل ذبات لاجل بهده لا لفائدة استراده ولا لمصاحة تمكر من الخصول عليها بل فعل ذبات لاجل بفير سريك فكران حماء ترب وقة محسن في شهر حامة سعا ١٧٩٨ و نعير سريك فكران بها هذا ترب وقة محسن في شهر حامة سعا ١٧٩٨ و رسادة شهر لم يكن تساع السلطان فضل بن على عن الاعتراف بمعاعدة وساء معادة المسيخ عنمان ليحدي نقما رصى طاء اقد وعقد المعادة المدة المدكورة أدباء :

#### بسم الله الرحن الرحيم

شروط معاهدة واقعة بين السلطان فضر بن على محس فضل العبسلى سلطان لحج و نواحبها من طرف نفسه وأعمامه وورثائه وورثائه وورثائه موحلة ئه وخلفائهم من جهة . والميجر حنرال فرانسيس لاك كا قدر أرف ذى موست هو نرابل أور در اف ذى فاث والى عدن من طرف حكومة الهمد من الجهة الاخرى حيث في الشرط الخامس عن المعاهدة المعقودة في تاريخ ٧ مأرس سنة ١٨٤٩ م بين استافر د بتسور ث عينس قبطن من الرؤساء البحرية الهدية ووكيل بعدن من طرف حكومة الهند . والسلطان على محسن من طرف نفسه وورثائه وخلفائه

حصل التراضي بينها أن قنطرة خور مكسر والميدان الذي في وسطه وجبال عدن وهي جبل حديد ملك الدولة البريطانية ولا زيادة إلى الشمال. وحيث أن مبلغ در اهم قدرها ( ٥٤١ ) خسمائة وواحد وأربعين ريالا بموجب المعاهدة السابقة تسلم شهر يا للسلطان على محسن فضل المذكور وور ثائه وخلفائه ما داموا يسيرون بالاخلاص والصدق والمحبة نحو الدولة البريطانية ومتمسكين بكل تأكيد على شروط المعاهدة المذكورة . وحيث أن السلطان فضل بن على محسن لاجل نفسه وأعمامه وورثائه وورثائهم وخلفائه وخلفائهم رضوا أن يبيعوا على الدولة البريطانيه يمبلغ قدره ( ٧٥٠٠٠ ) خسة وعشرون الف ريالا ولزيادة فوق المشاهرة الحالية التي هي ( ٥٤١ ) خسمائة وواحد وأربعون ريالا ( ١١٠٠ ) احدى عشر مائة ريالا شهرياً من ذلك ( ٩٠٠ ) سنمائة ريال في مقابلة محصول الماء و ( ٩٠٠ ) خسمائة ريال لاجل محصول الملح ويكون جملة الجميم ( ١٩٤١ ) الف وسمائة ريال وواحد وأربعين ريالا شهرياً جميم الارض الممتدة إلى شمال جزيرة عدن بحدها خط يبدأ من محل ساحل البحر ميلا واحداً وخسة أقسام ميل من سنة عشر قسماً إلى جهة الشرق رأساً من شمال آخر جسر خور مكسر و يمتد من شحال شرقي الشمال صبعة أميال وربع إلى طرف خط الساحل فمن هذا المكان يمتد الحد من البحر إلى جهة الفرب ثلاثة أميال وربع إلى محل قريب العاد . و من هذا المحل بعد ما عر الحد في وسط الطرف الخيالي بميل و احد من جهة الشمال من ولي الشيخ عثمان يمتد الى العلامة التي على شاطيء وادي تبن الكائنة على بعد ميل من جهة البرو من هذه العلامة يمتد الحد الى جنوبي غربي طرف الجنوب بحراً . فلذلك هذا يثبت أن السلطان فضل بن على محسن فضل المذكور بموجب شروط هذه المعاهدة و بسبب ( ٣٥٠٠٠ ) الخمسة والعشرين الالف الريال التي قد تسلمت وزيادة المشاهرة شهرياً ( ١١٠٠ ) احدى عشر مائة ريال رضيت الدولة البريطانية بتسليسها له وذلك لأجل نفسه وأعمامه وورثائه وورثائهم وخلفائه وخلفائهم

يمعلي ويثبت النمليك الى يد الدولة البريطانية جميع قسم تلك البلدة التي ذكر وصفها أن تبقى بيد الدولة البريطانية مؤبدا كقسم من بلدائها والمذكور السلطان فضل بن على محسن يربط نفسه وأعمامه وورثاءه وورثاءهم وخلفاءه وخلفاءهم زيادة أن لا يقيموا دعوى من الآن وصاعدا على الارض المذكورة وأي محصول منها.

٢ والميجر جنرال فرانسيس لاك سي بي والي عدن المذكور مفوض تفويضا كليا فلذلك يشل عهد الله باسم سمادة والي ولاية الهند ورأي المجلس العالي أن السلطان فضل بن على محسن فضل المذكور وور ثائه وخلفائه مبلغا قدره ( ١٩٤١) الف وسمائه ريال وواحد وأر بمون ريالا شهريا المجملة كا ذكر أعلاه ،

" والسلطان فضل بن على محسن فضل المذكور من جهة ، والميجر جنرال فر انسيس لاك سي بي والي عدن من الجهة الاخرى مفوضا تفويضا كليا أن فشهر بأن المعاهدة الواقعة والمصححة في سابع يوم من شهر مارس سنة ١٨٦٧ م المتعلقة بالعتم الذي بين الشيخ عنمان وعدن من السلطان فضل محسن فضل من جهة عوالله عندن من الجهة الاخرى فهذا تكون باطلة واللفتنت كولو نل دبليو مر يوذر والي عدن من الجهة الاخرى فهذا تكون باطلة

عدن من الدام السلطان لحج في أخذ المكوس على الاموال الداخلة الى عدن من جهة البركاكان سيرخص له أن يجمع مكوسه كما هو الآن مستمرا عليها في حد الدولة البريطانية بالقدر المذكور في المعاهدة الواقعة في سنة ١٨٤٩ م

اذا فر أحد من عساكر سلطان لحج الى حدود الدولة البريطانية وطلبه
 السلطان سيرسله الوالي .

وفي هذه المادة اذا أحد من رعية السلطان فرَّ بعد ارتكابه المعصية العظيمة والتي الدولة البريطانية تعتماد في مثل هذه المواد أن تنعم بتسليم الملتجئين كهؤلاء اذا كانوا في الشيخ عنمان والعاد أو عدن عند طلب السلطان واذا كان في ذلك شيئاً شافياً للتصديق أنه ارتكب الجريمة فوالى عدن سيرسله أيضاً والسلطان راضى

من طرف نفسه أن يرجع عساكر الدولة البريطانية أو رعاياها الذين ينهز مون من عدن و تو ابسها الى لحج و نواحيها اذا طلب رجوعهم

٣ — اذا احتاج الوالى ادخال أحمد في الخدمة من العبادل يكون ادراجه عمرفة السلطان واذا العبدلى أو العبادل استعفو ا أو رفتوا من الخدمة و اذا سيبدل في محلهم عبادل آخرين فالوالي يطلب ذلك من السلطان

حدود السلطان فضل بن علي محسن فضل المذكور وو رثائه
 وخلفائه من الآن وصاعداً محمية بحاية الدولة البريطانية كما هي الآن

حررت في الشيخ عثمان في نهار الاثنين تماريخ ٩ من شهر فبرو ارى سنة ١٨٨٧م المطابق ١٧ من شهر ربيع الاول سنة ١٣٩٩ هـ

امضاء فضل بن على محسن فضل سلطان لحج و تو ابه ها محضور ميجر اف أم هنتر معاون و الى عدن عمر حسين بن محمد الوحش قاضي لحج المضاء فر انسيس لاك الميجر جنر ال و الى عدن

« ريبون نائب جلالة الملك وو الى ولاة الهند

وفى صفر من سنة ١٢٩٩ هـ تو في عبد الله محسن بدار الحبيل و نقلت جثته الى الحوطة و دفن في حجرة مسجد الدولة . ثم جدد السلطان فضل بن على بنساء دار عبد الله و أعاد اليه أولاد عميه عبد الله محسن و عبد الكريم محسن

وفي سنة ١٣٠٢ ه وجه السلطان فضل بن على أخاه أحمد بن علي في جيش من العوالق والعبادل الى بلاد الاعمور واستولادا جميعاً بدون معارضة و بنى بها دارى المنجارة وجعل بها أميراً ورتبة من العبادل لأجل ضبط البسلاد وأمان الطرق وزجر الاصابح ومن يومئذ صارت بلاد الاعمور من جملة حدود سلطنة لحج عير أن استيلاء السلطان فضل على بلاد الاعمور واحتفاظه بداري المنجارة لم يحدث التأ ثير المطلوب في قبائل الاصابح

فني سنة ٩٣٠٣ ه اشتد ضيق السلطان من المصائب و المحن التي سببتها شروط معاهدة سنة ١٢٩٨ ه بخصوص الاصابح التي وقعها محمد محسن و بعض الاعضاء بزعهم لاجل رقاهية وسعادة و تقوية السلطنة فجلبت السلطنة المشاق و المصائب و المحن الجة فلذلك عرض السلطان شكواه على حكومة عدن و أظهر أسباب لزوم تنازله عن تلك المعاهدة و ترك العمل مها

وفي شهر القعدة سنة ١٩٠٧ ه ثار الاصابح على عسكر السلطان وحاصروا دار الرجاع ودار العنبر تين ودار سيمة و غيرها ، وقامت الفتنة في كل مكان من بلاد لاصابح وقتل جلة من عسكر السلطان . ثم أمدت حكومة عدن سلطان لحج بزانة و بنادق و خسين فارساً من خيالة الحجر اد Aden Troop وأرسل السلطان معهم فرقة من عسكره مع الامير حسن اصحاعيل و بذلك التدبير تحكنت الرتب من اخلاء الحصون والانسحاب الى لحج بالسلامة وصارت الشروط من يومئذ غير معبول بها . وفي سنة ١٣٠٤ ه اشترى السلطان فضل بن على من السلطان غير معبول بها . وفي سنة ١٣٠٤ ه اشترى السلطان فضل بن على من السلطان من دايدة و بمشتراها بطل الشرطان الاول والشائى من معاهدة زايدة المؤرخة سنة ١٢٩٨ ه ماعدا ما يختص ببناء دار العند

وأحدث الشيخ عبد الله بن حيدرة مهدي دعاوي و منازعات حاول بها التوسم في حدود سلطان لحج و قبض على بعض العبادل ساقهم الى سجون بير أحد و ثارت لتلك الاسباب حرب بين العبادل والعقارب استمرت أشهراً حدثت في أثنائها مصارك بين العبادل و بين عقارب بير أحمد ، وعسكرت العبادل في في أثنائها مصارك بين العبادل و بين عقارب بير أحمد ، وعسكرت العبادل في (المُعَوَّجَةُ والسيلة و بير نعمه و بير جامع و بير رُباك و المدرر يُمية و بير هادي وعر ان و بير فضل) و حاصروا بير أحمد و دخلت الخيالة العبادل بير أحمد نفسها مرارا وأحرقت جانباً منها . و ثبت الشيخ عبد الله بن حيدرة والعقارب مع قلتهم ثبات الابطال

ثم تخطفت القبائل الاصبحية أعوان الشيخ عبد الله بن حيدرة والمنقمين الميه من كل طرف فسلبوهم أمو الهم ومواشيهم ومنعوهم عن المراعي حتى ضاقت بهم الارض و تحولت طريق القوافل عن طريق بير أحمد الى طريق الوهط. فحرم الشيخ عبد الله و بلاده منافع القافلة

ولما قل مابيد الشيخ انصرف عنه الناس حتى بعض من العقدارب وعادوا الى الوحدة العبدلية مذعنين لسلطان لحج ، ثم خضع الشيخ عبد الله بن حيدرة وساق الرهائن من أعيان العقارب الى يد السلطان فضل منهم الشيخ حيدرة أبو سلامة و الحاج سالم

وكانت المعارك على مقربة من الحدود الانكليزية فلذلك توسط الجغرال هوج الصلح وانتهت الفتن وانسحب العبادل عن بير أحمد . قال الميجر هنتر في كتابه يصف هذه الحوادث آنئد: وفي الوقت الحاضر ابتدأ العبادل يسلبون العقارب نفو ذهم بالتدر بج ، وحرموهم من عشور القوافل التي كانت تمر في بير أحمد وصرفوا هنها ماء الوادي الكبير وأغروا الاصابح وأهل السيلة أن يسلبوهم ، وقد لا يمر زمن طويل حتى يرشد العقارب ويصافون العبادل فيسترجع العبدلي سيعارته السابقة عليهم و ينضمون الى العبادل كا كانوا

وفي سنة ١٣٠٥ ه اشترت الدولة الانكليزية من الشيخ عبد الله بن حيدرة الساحل الكائن مابين الحسوة و جبل احسان فاستكلت السواحل المحيطة بالمرسى و في سنة ١٣١١ ه كثرت شكاوى النجار و أهل القوافل من المسالم الجائرة التي يفرضها عليهم السلطان الحوشبي محسن بن علي و من سوء المعاملة التي تلقاها القوافل في المسيمير ولما طال على ذلك المطال ولم يقبل السلطان محسن بن علي النصائح بحال من الاحوال انتكب سلطان لحج لازالة تلك الظلامات و تأمين المسائم بن في الطرقات فحشد الجود واكتسح الحدود في شهر القعدة من تلك السنة والمترب في الخدق فهزمها

بدون كلفة ، و بلغ ذلك محسن بن علي الحوشبي ففر من أرض الحواشب ونجساً جنفسه الى الظبيات

واستولى السلطان فضل بن على على كافة أرض الحواشب ؛ وذكر لي بعضهم أن الجال التي كانت تنقل الميرة والذخيرة في ذلك التجهيز (١٣٠٠) ألف وثلا مائة جل الحمول فقط . ثم اجتمعت كلة رؤساء الحواشب وآل فجار وآل يحبى وزعماء القبائل كافة فخلمو السلطان محسن بن على الحوشبي و با يعوا السلطان فضل بن على و هر و يومئذ هذا الرقيم :

## ويتقلق المالية

الحد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الاخيار. وبعد فانه لما كان يوم الجمة لثلاث خلت من محوم الحرام سنة ١٣١٢ هجرية فقد تحرر هذا شاهداً كريماً بيد السلطان فضل بن على محسن العبدلي منا أهل فجار وأهل يحيي وكافة قبائلنا الآتي أعماؤنا جميماً وهم محمد بن أحمد فجاري وحيمد عبيد فجاري وسلام فضل فجارى هؤلاه رؤساه أهل فجار ومن العبد فريد البحيائي وسعيد سالم البحيائي وفضل سالم البحيائي وصلاح بن أحمد البحيائي وناصر العبد البحيائي هؤلاء رؤساه أهل المحيائي ومن عقال الحواشب أهل الراحة وهم سالم بن صالح القرشي وسعيد بن جابر الشيبائي وسعيد بن أحمد البسي وهاش الرهرعي والشيخ سالم بن أحمد ناجي والشيخ والشيخ مدوه محسن والشيخ هادي بن علي وسالم عوض الاغبري والشيخ أحمد بن معيد كرف حباء هؤلاء عقال الراحة وسالم بن فروان العوجري واسكندر بن سعيد كرف دماء هؤلاء عقال أهل الحرور من الراحة أيضا ومن عقال الحواشب أيضا أهل المعوجري عقال أهل الحرور من الراحة أيضا ومن عقال الحواشب أيضا أهل الفيل وهم مجسن مثني الرباكي وعبد السفى ابراهيم وعبد الله بن حيدره الهيشي الغيل و هم مجسن مثنى الرباكي وعبد السفى ابراهيم وعبد الله بن حيدره الهيشي

وحيمه بن ناصر الهيشي وسالم بن أحمد القال وعلى بن محمد قر مزي وقايد بن هادي الطميري و سعيد عوض سر حان وصالح بن سالم المعمرى وسعيد بن سعيد الحذوري وأحمد حيدرة القزعي وسالم بن أحمد القزعي وسميد بن ناصر المسهري وسالم بن صالح المقمعي و ناصر بن سالم المقمعي صاحب اللجمه والشيخ صالح الوهيبي هؤلاء عقال الغيل ومن عقال الحواشب أهل العرضي أحمد السحام المعمري وأحمد بن صالح الجاوي و ناصر بن قائد الاروع وصو يلح بن على خبقان وهادي بن جابر الشويهي وصالح محسن الطيري وهادي بن علي مفرم وعلى بن صالح السروري و ناصر بن أحمد المغربي وهندى صميع وحسن بن عوض عاقل الابسوس والشيخ سعيد الزبيرى ومن عقال الاعمور سيف بن مقبل المامري وأحمد مثني العامري وفارع بن يحيى المامري هؤلاء عقال الاعمور فانا رضينا أن يكون السلطان فضل بن على محسن العبدلي سلطاناً علينا وعلى بلادنا وله الاستقلالية على جميع حدود الحوشبي المعروفة المعينة المبينة المحروثة وغير المحروثة مرعى وجبالا التي يحدها منجهة القبلة حدود النرك ومن جهة البحر حدود العبدلي ومن جهة الفرب حدود الاصابح وبعض حدود الترك ومن جهة الشرق قبائل ردفان وصهيب ويافع الى وادى بنا تلك الحدود المعروفة من الجمات الاربع هي وأهلها تبع لسلطان لحج المذكور وان يتصرف فيها كتصرفه في حدود لحج بجميع أوامره بمقتضى نظره وعلى السلطان فضل ابن على المذكور و أهله وخلفائه من بعده الأمن والامانة وأن يجمل الجبرى جرى والعشرى عشرى كلا على حسب قاعدته وعادته سادة و دولة (١) و تبائل. والتزمنا أيضا لسلطان لحج المذكور وأهله وخلفائه بالطاعة والامتنال كسائر تبس المبادل وأنه لا لنا تعاطى بيم و لا رهن في شيء من الاراضي والحدود المذكورة مع أحد من الدول الاجانب إسلامية كانت أو أروبية من دون رضا سلطان

<sup>(</sup>١) لعظ دولة براد بها الامراء كما ان لعظ سادة يراد بها العلويون

لحج لكون الارض صارت أرضه كسائر حدود لحج وان كل ما التزم به السلطان فضل بن على المذكور وتعهد به عند والي عدن وكيل الدولة البريطانية مقبول علينا كتعهده على سائر أهل مملكته وان حماية أرض الحوشبي كحاية لحج كا هي الآن عند الدولة البريطانية وان هده المعاهدة مرتبطة بين سلاطين الحواشب المذكورين في هذه المعاهدة وسلاطين العبادل آل محسن معاهدة خلفاً بعد خلف على الامن والامانة.

فقد تحرر هذا بحضور الشريف أبوطالب بن محد والسيد علي حادى سفيان و الشيخ شايف بن سعيد بن صالح العلوى و سالم بن منصور العسيرى والسيد حسن الازرقي و الشيخ مهدى بن أحد الجعدى و هادى بن صالح بن حسين الظنبرى و كفى بالله شهيدا . و الجادار ا مصعبين بن عبيد البان و سالم بن شايف العلوي . ( يتلو ذلك ختوم عقال الحواشب )

وبذلك صار السلطان فضل بن على محسن العبدلي سلطان العبادل والحواشب معاً و تمكن من ادارة البلادين على خير نظام و أحسن ماير ام .

وفي ٩ شهر ربيع الآخر سنة ١٣١٢ ه سلم السلطان محسن المخلوع نفسه السلطان لحج على يد الباشا محمد ناصر مقبل الصراري قائم مقام الفاعرة وعند وصوله الى لحج كتب على نفسه لسلطان لحج هذا الرقيم:

( الحد لله )

هذا خط شاهد كريم بيد الوالد السلطان فضل بن على محسن العبدلي من محسن بن على مانع الحوشبي بأني رضيت عن نفسى بأن أكون تحت رأي الوالد السلطان فضل بن على وادار ته سامعا مطيعا و ممتثلين لما يقول أنا والولد على مانع كسائر الحواشب وانا لا نخالف له أمراً وأنى أسكن حيث ير يد الوالد السلطان فصل بن على . و صحيحي و ختمي عمدة واذنت لمن يشهد و بالله الاعتماد ، و كان ذلك بتاريخ يوم الاثنين ۹ شهر ربيع الا خر سنة ١٣١٧ هـ

شهد بدلك السيد محضار سفيان . وشهد على ذلك الشيخ صالح بن علي -

وشهد على ذلك الشيخ محمد ناصر مقبل . وشهد على ذلك عبد الوهاب بن مطهر الدهبلى . وشهد على ذلك قائد أحمد الدهبلى وكفى بالله شهيدا . و يتلو ذلك الختوم و بعد ذلك رضي السلطان فضل بن على على محسن بن على وأجرى له مايسد نفقاته و أمره أن يسكن في الراحة ولما تحمل السلطان فضل نفقات ضبط أرض الحواشب ومشاهرة آل فجار ومصاريفهم وما للسادة والقبائل من المعوائد والجرايات دون أن يضم الاعشار التي كان يأخذها الحوشي على القوافل الى عشور بلاده لارتباط اسلافه في الماهدة مع الانكار أن لا يزيدوا على المقدار المدين . ولما أفس السلطان فضل من السلطان محسن بن على حسن النية وعزمه على حسن السلطان فضل بن على دعاه أن يعود الى سلطنته و يقوم بنفقاتها على حساب حاصلاتها و نصبه سلطاناً على بلاد الحواشب ملطنته و يقوم بنفقاتها على حساب حاصلاتها و نصبه سلطاناً على بلاد الحواشب في ٢٧ من شهر المحجة سنة ١٣٩٣ ه بشر وط منها :

أن أهل فجار و الحواشب مالهم أن يسلطنوا أحداً الا بمشاورة سلطان لحج غيمن يرتضيه .

وأن يكون عشور الحوشبي تحت نظر السلطان فضل بن على وفي حكه حيث ما ير تضيه فى حدوده ويطرح محسن بن على الحوشبي لقبض عشوره من يختارونه ويأمنونه على ذلك ويكون قدر أخذ المسلم بموجب الورقة التى ستعطى للم . وليس لمحسن بن على الحوشبي أن يحسك أحداً من التجار أو المقادمة أو أي شخص كان من المسافرين ولا له حكم عليهم ولا حبس وأيضا ماله أن يطلب من أحد قدمة من أهل الحايل ولا من المقادمة .

و أن يلتزم محسن بن على المذكور أن لا يصير منه تعد أو ظلم على أهله أو على أهله أو على أهله الله بحوجب على أهل بحيى و أن يعطيهم حقوقهم وكل من له في العشور حق يسلمه اليه بموجب عاداتهم ومن له مصر وف يسلم له مصر وفه .

وأن يحامي الطرق ويسلم جميع ماينتهب على المسافر بن في الطرقات الموصلة الى لحيج الطالع والنازل منها .

وأن يكون دار العند وطين شامية والحرقات وأطيانها والسا كنين بها و بلاد الأعمور وأهلها مع جميع حدودهم السلطان فضل بن على محسن العبدلى سلطان لحج في مقابل خسارته ويلتزم محسن بن على الحوشبي ان لايقبل أحداً منهم ولا يساعد من أفسد من المذكورين . ويتعهد أيضاً السلطان فضل بن على بالاجابة عند ما يطلبه للمساعدة على تأديب أحد من المفسدين وله أن يأخذ عشوره على المقوافل المارة في بلاد العامرى يستلمه حيث ما استقر محل عشور الحواشب من حدود السلطان فضل بن على .

وأن يكون محسن بن على الحوشبي وكافة أهله أهل فجار وقبائلهم من الحواشب وغير هم تحت طاعة السلطان فضل بن على محسن العبدلى و باذلين له الامتثال وانهم يجيبون داعيه و يحار بون معه على أى عدو كان له وكذلك السلطان فضل ابن على يلتزم بالمساعدة والمعاهدة لمحسن بن على على أي عدو كان يريد أن يتعدى على بلاد الحواشب من قتل أو نهب فالحكم فيه للسلطان فضل بن على ولحسن بن على ومن حذق من أهل فجار .

وأن يقبض سلطان لحج مشاهرة سلطان الحواشب المقررة له من حكومة عدن ثم يستلمها الحوشبي من يد العبدلي .

و امضاه الشروط :

محسن بن على الحوشي فضل بن على العبدلى وشهــــد

شایف بن سیف أمیر الضالع السید علی حمادی محمد صالح جعفر بعضور می ای کنجهام برجیدر جنرال والی عدن .

و بتوقيع هذه الماهدة والحوادث التي قبلها صارت معاهدة زايدة المؤرخة سنة ١٧٩٨ هـ لاغية تماما . واعترف السلطان محسن بن علي الحوشبي أن أرض الاعور التي استولى عليها العبدلى سنة ١٣٠٧ ه صارت العبادل نهائيا

ثم عقد سلطان الحواشب المذكور معاهدة حماية بينه وبين البرجيــدير جنرال شارلس الكساندر كنجهام والى عدن من طرف دولة بريطانيا وهي كا تأتى:

- (١) وافقت الحكومة البريطانية على ارادة الواضع اهمه أدناه وهو السلطان محسن بن على مانع بأن تكون بلاد الحو أشب ونواحيها الكائنة تحت سيطرته وضمن حدوده تحت حماية جلالة الملكة الامبر اطورة
- (٣) قبل السلطان المذكور محسن بن على مانع وأوعد عن نفسه وأقاربه وورثائه وخلفائه وجميع عشيرته أن يتجنب عن أن يدخل في مكاتبة أو معاهدة أو شرائط مع أي دولة أو حكومة أجنبية من غير اطلاع وموافقة الحسكومة البريطانية وعلاوة على ذلك وعد أنه سيعطي انذارا فورياً لوالي عدن أو أي ضابط غيره عن أي مسعى من أي دولة التعرض على مسيمير بن عبد والراحة وبلد الحواشب و نواحيها
- (٣) تعهد السلطان المذكور محسن بن على مانع الحوشبي عن نفسه وأقاربه و ورثائه وخلفائه وجميع عشيرته ومن يلوذ به بأن لا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر ولا يكري ولا يعطى ولا يتصرف في بلاد الحواشب و نو احيها أو أى قطعة منها لأي حكومة أو لاي شخص آخر سوى الدولة البريطانية في أى وقت كان
- (٤) يكون ابتداء هذه المعاهدة من هذا اللتاريخ صار ذلك بحضور الشهود الموقمين أدناه . حرر في عدن في ٦ أغسطس سنة

صار دلك بحضور الشهود الموقعين ادناه . حرر في عدن في ٣ اغسطس سنه ١٨٩٥ م موافق ١٤ صفر سنة ١٣١٣ ه

شاهد على ذلك : ميجر دبليو بى فارس معاون و الي عدن أنا فضل بن على محسن فضل العبدلي سلطان لحج أشهد أن محسن بن على مانع سلطان الحواشب عقد هذه المعاهدة بنظرى وأمضاها بعلمي وارتضائي امضاه

## فضل بن على محسن سلطان لمج

ذ كر لي الثقات أنه عند ما عزم الوالد رحمه الله على المسير الى أرض الحواشب التزرو استلام في داره فلم يفكها الا بعد رجوعه الى داره بعد انهاء المهمة وكان أغلب أوقاته يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها بوضوء و احد . و لما استمرض كتائب العوالق في ميدان الحوطة بعدوجوعه من المسيمير أقبل على العوالق را كبا حصانه المر تاح فدنا منه أحد رؤساء العوالق و قال:

يالمر بعى ياذى تقلعها طبن تقلعت الاطبان حتى الساس بان ذى ما يقايسها وعاده في السعه يصبر على رشخ الجريد الهندوان

فأجابه السلطان على الفور:

الحوشي خونا ولا نرضي عليه ملاً من الرحمن ذي قدر وكان مثل الاصابع ذي تقايس بالبنان ما نصلح الا لجتمعنا كانا وقد وصف الشيخ محد المفلس بغي السلطان محسن إن على في قصيدته التي

كتبها الى بعض أصدقائه من أهل المن:

عما جناه بجهسله وتوغدا ويلاه ما أخزاه ياعزي لقد ضاقت مذاهبه عليه وما اهتدى تباً له سحقاً له خسرا له شلت يداه فكم أضر واعتدى أوما درى أن المان لمانع للمعتدي المغرور يابدر الهدى وعبادل ضرباتها تفني المدى ان الوعاء قد امتلا وتبددا شم الانوف على السوابح بالمدى

وقف الجواد عن طغي وتمردا وبغي وذاق ببغيه كأس الردى وغدا يعض أنامليه تأسف بفياصل وعواسل وصواهل صبرا أخا العباس واعلم سيدي لا تمحان ففي قريب تأته

ولكم هزبر اصيد ومعيدع ومكعب صافي الحديد كأثما ولكيف لاوقد تمدى طوره ولكم بعثت رسائلا فلمله و محضته نصحي لکي ما ير عوي وازداد في طغيانه وعتوه لانستقيم قناته بكرامة وقال يحث العسكر وقد عزموا على المسير:

سيروا حثيثا للمدو المفتري وبكل صمصام صقيل ابتر وبعزمة تذر الحديد مفللا وبصولة عربية تمنو لها لا در در عدوكم قد ظل في لا يستطيع على النهوض لما به ولقد غدا متخبطا لا يهتدي أبنى الريافل والعواسل والظبا ثوروا بأجمكم عليه وطهروا فلانها عند الاله لقربة لاترعووا عنهولا تلوواعلى متثبط ياطيبين العنصر دو صوا عرانين اللئام وزلزلو ا

و بكل عضب قاطع فلكم به أضحت رؤس ذوي الضلالة سجدا ومخوذ لما رآه تشهدا في رأسه ريب المنون تخلدا لابد من يوم أغر إتنوشه فيه الحاة وتسقه كأس الردى وأنى بكل قبيحة متعمدا أن ينشني عن غيه فتعربدا فلوي العنان تكبرا وتمردا ان اللئم اذا تأمر أفسدا قسما وربك لايقومه الندى

ياللرفاق بكل طرف أشقر ذي رونق و بكل لدن ممهري يوم الوغى وجهمة لم تقصر شمالانوف وكل ضرغام جري قيد الهوان مكبلا يامعشري من حيرة مقرونة بتحسر أين السبيل الى النجاة فينبري والبأس والجرد العتاق الضمر منه البلاد بطمنة في المنحر وبها الضمين عمد في المحشر أركانهم بمهند وبأصمر واستأصلوا شافاتهم واشفواالغليلل بصدق اقدام وضرب مسر

وارضوا بفملكم الممان العبدلي الاوذعى الاريحي السمهري يعسوب أرباب الرياسة والحجا والمرتجى في كل خطب مذعر ابن الا كابر من ذؤ ابة محسن غوث الضعيف وعون كل مقصر لاعيب فيه غير أن بنانه عن نهب ما في كيسه لم تصير ملك اذا حى الوطيس تر اه في صدر الكتيبة كالهز بر المجتري يصلى لظى الهيجاء في كراته عهند صافي الحديد مجوهر لا يرتضي لحسامه وقناته بسوى الرئيس وكل صنديد سرى يلقى المكريهة باسها فسكأنه وكأنه لما بدا متقلداً بين العبادل تبع في حير يا أبها الملك الذي حقاً رقا شأو العلا بسماحة لم تكفر وسهمة وشجاعة وأبوة وفتوة وبعزمة كالسمهرى أنت الذي سدت العبادل بالندا والمكرمات ودست هام المشتري لا زلت يارب الشو ازب والقنا دوما بنصر الفتوح ميسر واسلم ودم في نعمة مقرونة بسلامة وكرامة وبمفخر وبصحة ومهابة وبدولة مجية بحمى النبي المنذر الطهر ياسين البشير المصطفى طه الشفيع لنا غدا في المحشر صلى عليه الله ما شن الحيا وشدت مطوقة بصوت مسكر والآل والاصحاب والاتباعما هبت نسيات الصباح المسفر أوبات منشيها المغلس قائلا سيروا حنيثا للمدو المفترى وهنأ السلطان نضل بن على مانتصاره على السلطان محسن بن على في حرب

مغرى بها وكأنه في محضر

نصر أتاك من الاله مؤزرا والفتح فيه يامعان تيسرا

وغدوت نشواناً غيس الى العلا في حلة المجد الاثيل بلا مر ا

المسمع بقصيدة مطلعها:

ومنها :

هذا الذى داس البلاد بسزمه والحرقات وجول مدرم والقرا ما كان ضرك يامحيس لو أتيت الى المعان من الخطا مستغفرا و تسيطر السلطان فضل بن على على البسلاد من الدريجة الى باب عدن و من حدود أبين الى العارة وأصلح الله به البلاد وملأت هيبته قلوب العباد وكان سيف الله المسلول على أهل البغي والفساد وسيرته مبرورة و فضائله مشهورة . اتصف بالمكارم والتقوى وله فى عبادة الله النصيب الاقوى . وكان يقوم الليل الا قليلا و يرتل القرآن تر تيلا لا يحال ظالم ولا يخشى في الله لومة لائم يساوي في الحق بين الصغير والكبير والعبد والامير لا يرد من بابه مظلوم يقوم من نومه في أي وقت من الاوقات لا جل الافصاف تذهب أيامه ولياليه في عبادة ربه وخدمة رعيته لا يضيع منها انهومه وحاجته الاالقليل وأقل من القليل

وكان يحب العلم والعلماء ويكتر من مجالستهم ومؤانستهم ومواسأتهم ودعا أهل سلطنته لطلب العلم وكان في بداية الامر يحضر بنفسه في الجامع ويقعد في حلقة الطلبة كطالب علم

ثم بنى مدرسة للملامة الشيخ احمد بن على السالمي من الاسلوم بلحج وولاه أمر التدريس وأجرى لطلبة العلم نفقة على حسابه . ولذلك أحبه السادات والعلماء في كل صقع ومصر ورتبوا له الادعيسة في رباطات أكثر السادات بحضرموت وفي بيوتهم بعد تلاوة القرآن العظيم والادعية المأثورة . وبالجلة فهومن السلاطين العادين والاولياء الصالحين وعمن نال سعادي الدنيا والآخرة

ولاشر اف حضر موت و زبيد و المراوعة وفضلاء عديدين من البين قصائد رنانة في مديمه رحه الله تعالى نذكر طرفا من ذلك فمنها قصيدة للعلامة السيد أبى بكر بن شهاب قال في مطاعها :

لدت فأغاضت القمر السويا واخجلت السنان السمهريا

بربك هل ترى قرآ سواها بدا متمثلا بشراً سوياً ومنها:

فلت من فؤادى حيث القت به الجار المليك العبدليا هو الفضل العظيم فكل فضل يفاخر حيث كان له هيا ومن كأبيه أو كأبي تراب تعالى حق أن يدعى عليا ومن مديح العلامة المدكور السلطان فضل قوله في قصيدة أخرى:

لوان هذا الدهر يذعن لي كا لمحمد والفضل أذعنت الملا هذا ابن محسن الذي حسناته لا تحوج العاني الى أن يسألا وابن العلى أبي المعالي بل هو الا بحر الخضم فكيف تنقصه الدلا ومدحه الشيخ الفاضل عبده صالح عضبي من أهالي يفرس في قصيدة مطلعها أقلي من صدودل يانوار فليس على جفاك لي اصطبار ومنها:

اذا برزت الى الفضل السرايا فقل وافى بأعداء الدمار فأما أن تدين له بحكم والا حكمت فيه الشفار ومنها:

اذا ابن على حل بأرض جدب تولتها هو اميه الغز ار و مدحه الملامة السيد عبد الرحن بن حسن بن عبد الباري الأهدل بقصيدة مطلعها:

سعد الزمان وساعد الاقبال ودنا المنا وأجابت الآمال والنصر أقبل ضاحكا بعلوكم فوق العدا والحاسد المحتال ومدحه من أفاضل الحديدة الشيخ جابر رزق و من مدحه :

سلطان لحج أعز الناس سلطنة تلألأت بعلاه غرة الزمن الحيدري سطا والبرمكي عطا وانه في الورى ذو منظر حسن

هذا الذي افتخرت لحج بدولته هذا الذي ساد في شام وفي بمن ومن شعر العلامة السيد سليان بن على الهجام الاهدل في مدح السلطان فضل ابن على قوله:

فانه بحر جود جل ساعده عرج بقصدك تحو الفضل تقصده بللا تعل سوىحيث الملاسكنت لأنه يبد العلياء مقوده الا اذا هو فيه كان مولده لا فخر في بلدان لم تعل بها فكان ما كان فيها حين يشهده حيث السحاب أقلتها أنامله هزته للحرب في يوم الوغى يده تهتز عطفاه للمجد اهتزاز قنا فهو الفرند المصفى أومجدده تدفق المجد في صفحي مهنده له من الحزم حزماً ليس يجحده اذا ألم ملم في الزمان رأى يهايه كل سلطان ويرصده مولى الاماجد سلطان البلاد ومن ماذا يقول فصيح القول في رجل يريد يحمده والحمد بحمده أكرم به فرع أصل طاب عنصره لان في كرم الآباء عنده هبت لناريح فضل منه ترشدنا لفضله ويريد الخير يرشده أنَّى يرى مثله أحيت أنامله جوداً أمات به من كان يحسده

انى يوى مثله احيت انامله جودا امات به من كان يحسده وفي أو اخر سنة ١٣١١ ه قدم الى لحج السيد العلامة على بن أحمد بن عبد الرحن السقاف شيخ السادة بمكة المكرمة عند ما اضطر أن يترك مكة هو وجاعة من العلماء تجنبا لأذى الشريف عون فدعاه السلطان فضل بن على أن يسكن حوطة لحج خدمة العلم فيها فلبي شيخ السادة دعوة السلطان فضل وجاء بماثلته من مكة وتولى أمر التدريس بلحج وأقبل الناس على طلب العلم فكان يحضر في حلقة التدريس من التلاميذ المنورين تحو مائة و خسين طالب علم غير المبتدئين وتخرج منهم جملة قضاة ونال بعضهم درجة الافتاء وفتح الله به على خلق كثير وهناه المغلس بقدوم عام ١٣١١ ه فقال:

ياأبها العادي الاي الغذ الاجل الاريحي المرتجى ان خطب جل

والماجد الشهم الهزبر المتسل بشراك بدر السعد في علياك حل والانس قد والخالة ياكل المنا والخير والفضل المؤبد والغنا والعز والاقبال أيضا والهنا لقدوم عام بالتهاني قد حصل أو ما ترى ياذا المفاخر والسخا قد جاء بالنعاء حقا والرخا فلذا المغلس فاملاذى أرخا بالجهبذ السقاف مزن السعدهل

40 150 AA AAL AEL

ما ١٣١٢

وقال فيه السيد العالم الفاضل سالم بن أحمد بن على المحضار صاحب حبان وقد زاره في لحج سنة ١٣١٣ ه:

بعد البعاد عن المحصب والنقا وخرجت منها خاثفاً مترقباً مثل النبي الهاشمي المنتقى لك في رسول الله أحمد أسوة عناله نصراً على أهل الشقا فكفي بهم لك في الترحل قدوة وكفيت شر مماند ومنافقا ورقى على معراج مجمد المرتقى كل الفنون محققاً ومدققا قد زاده الرب المهيمن رونقا ما أن يفاليه فصيحاً منطقا

وإظاعناً عن مكة هل من لقا وكذاك موسى حين فارق مديناً ولقي شعيبا حبذاك الملتقا وكذاابن عيسي أحدمن قدمضي هذا السبيل ولم يكن متعوقا ياسيعاً حاز المفاخر والعملا حتى غدا شيخاً اماما جامعاً وسما على أقرانه بزمانه في كل علم مشكلا أو مطلقا وعبادة وزهادة ومماحة وشجاعة وبلاغة وفصاحة ومقاوم أهل الرياسة والمنا ولسابق الخيرات صار مسابقا ولأهله في زيهم وصفاتهم أضحى يهم في كل فضل لاحقا ويخير خلق العالمين شفيمنا علوي بن احمد قد غدا متخلقا

وبرأقة للسلمين ومتقا

والى ذرا العليا بهمته رقا

و بنوره نور الهدى قد أشرقا

فيه التوطن صادقا ومصدقا

في حيث أرباب المكارم والتقي

أغنى جميم الوافدين وأطبقا

من بالمحاسن والشمائل طوقا

كاساً هنيئاً بالفداقة مغدقا

من قبله قد أسس وتحققا

الا الدعاء بفك رهن مفلقا

ولقربكم ووصالكم متشوقا

كل المدا ويكون فيهم ماحقا

جماً لمم ومبدداً وممزقا

ويذيقهم بأساً شديداً مزهقا

لازال غصن العز فيكم مورقا

مع طول عمر والسلامة والبقا

فضل الذي للفضل حقاً وثقا

بتبسم وبشاشة ولطافة والغضل والاحسان فيه سجية فضلا من الرب الكريم ومنة حتى أبى لحج الفياح فارتضى واختار فيالارض البسيطة حوطة والعز والاكرام والجود الذى وسلامنا خصوا به حسن الرضي وسقى بكأس القرب من رب العلا واختار ما اختاره علوينا هذا امتداحي لا أريد عطية بدعائكم وسؤالكم متطفلا والله يحرسكم وينصركم على ومشتتاً شملا لهم ومفرقا يسقيهم كأس المنيسة والردا وينظم وجيهم ويعزكم ويديم ملكا للملوك ومنعية ويديم سلطان الزمان ببلغه ومشيداً أركان شرع محمد بصلاته وبحد سيف رققا ثم الصلاة على النبي وآله مالاح برق في الدجي أو أبرقا ومن مديح السيد العلامة علوى بن أحمد السقاف وثنائه على السلطان فضل ابن على قوله:

فضل الجواد وبيت الجود حامى الحا كنز الكرام لدى الحادث العمم م الضيغم الكاسر السجاد في الظلم

نسم الملاذ ونع المستجار ونع

ونية العرب العربا ذوى الشيم لاريب في عدم من سالف القدم قد فاق عدلا وجودا كل ذي عظم لاجل فضلكم مخالطاً للدي بحسن خلقكم في ذلك العظم وبو على فكوه في خير مفتنم يسلوالرفاق كذا الاوطان مع حشم أغرتمونى بأنواع من النعم ما هبت الريح من لحيج الى العلم أو عانقت با كيا إذ في خير ملتزم يحن نحو الحي راضي بذا القسم تقبل الارض عن علوى عبيدهم تقبل الارض عن علوى عبيدهم

احي ممالم قوما طاب ذكرهم من آل تحطان قدطابت عناصرهم بهناكم أهل لحج ذى المخارين بهناكم أهل حوطة لحج صارحبكم أنتم قتلتم عباد الله أجمعهم ما أمكم زائر الا وعاد بما المكم زائر الا وعاد بما أثقلتمو كاهلي طوقتمو عنقي والله والله لا أنسي صنيعكم أو لاعبت حلة البيت الحرام صبا أو نسنست في ربا الهادي وشيعته أو نسنست في ربا الهادي وشيعته وهي طويلة مطلعها

نادى النيور لهتك هده الحرم يا النبي لمن قد حل بالحرم وأما حسن الذى ذكره السيد سالم بن احمد المحضار بقوله ( وسلامنا خصوا به حسن الرضى ) فهو السيد الجليل التقي النقي حسن بن علوي بن على بن على بن على الجفرى باعلوى . خرج جده علوي بن على من قرية تويس بحضر موت الى يشبم من أرض العوالق بطلب أهلها ومات هو ثم ابنه على بأرض العوالق . ثم أن حفيده علوى بن على حج ببت الله الحرام وعاد الى المخاف حبه أهلها و تزوج بها وكان يتردد ببن المخاويشم و ولد له السيد حسن بن علوى المشار اليه في القصيدة في مدينة المخا . وله أخ تنقيق من أمه وأبيه وهو محمد بن علوي بن على خرجت أمه من المخاوهي حاملة فولدت بيشم ، وكان السيد حسن بن علوى وأخوه السيد عمد بن علوى وأخوه السيد عمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن علوى يترددان الى لحج الواقعة بين يشبم والمخا ، وكان السيد محمد بن

علوى ينزل بلحج ضيفا على صديقه السلطان علي محسن وكانت العلائق يومئذ متو ترة بين السلطان علي محسن والسلطان منصر بن بوبكر العولقى فجعل الله السيد محمد بن علوي المذكور سببا في ايجاد الالفة والاتفاق ببن السلطانين في سنة ١٧٧٧ هجرية

وكان السلطارف على محسن يستوزر السيد محد بن علوي في أموره الهامة . والسيد محمد المذكور و أخيه السيد حسن بن علوي عند السلطان وسائر عائلته منزلة جليلة ومحبة أكيدة وحسن عقيدة

وفي سنة ١٣٩٧ ه دعا السلطان فضل بن على السيد حسن بن علوى و أخاه السيد عجد بن علوي الى سكنى لحج فاعتذر السيد محمد وجاء السيد حسن بن علوي بماثلته الى لحج أو تلقاء السلطان فضل بن علي بالاجلال و الاحترام و الاكرام و استوزره بقية عمره

و كان السيد حسن بن علوى الجفري من أكمل الرجال خلقاً وخلقاً مع زهد و تقى و كرم و سماحة و أدب و ظرف فلا عمل مجالسته و لا محادثته و كان أخص أخصاء و أحب أحباه و أصدق أصدقاء السلطان فضل بن على رحمهم الله أجمعين و لذلك كان القاضى عمر حسين يقول:

ولوكانت الارزاق تأتى بقوة للاحصل السقاف شيئاً مع الجفري وقد عرف المؤلف السيد حسن كامل المعرفة، فما والله أتحسر على فقد أديب وتقي جليل ولطيف نبيل من أعيان لحج كا أتحسر على فقد السيد حسن ابن علوى المذكور

روت عنه أخبار المعالى محاسناً كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد فوجهه عن بشر وكفه عن عطا وخلقه عن سهل ورأيه عن سعد ومع أن السادة آل الجفرى من رجال سلطنة لحج الاخيسار فهم أيضاً مناصب أرض العوالق ، تصغى القبائل لنصائحهم و تحتكم الهم ، محبونهم و يتبركون بهم ، و يتلقون عنهم آداب وأحكام الشريعة الاسلامية . قال رويس ابن فريد العولتي :

اليوم يا الله يا أهل علوي بن على ذي بحركم مالى وزيد على العلم لا هوه سو اكم ما عقرنا عندهم لو با يسيل الحيد والوادي بدم وقال امذيب بن صالح بن فريد العولقي:

وا منصب السادة ويا تقدومهم يا هل الكرامة ذي على الساس المكان لاتستمع فينا ولا با فستمع وا ابن حسن على المرضيه كونوا عوان وانتو حبايبنا عقايد جدنا حاشا علينا ما نبا فيكم هوان

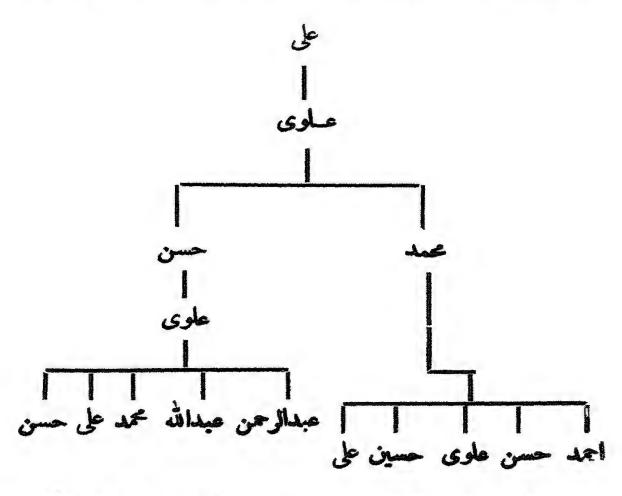

وفي شهر صفر سنة ١٣١٣ ه انتقل الى رحمة الله تمالى عم المؤلف أحد بن



حي الامير احد بن على رحه الله يه-

على محسن العبدلى وهو من خيار أمر اء العبادل آل محسن لم يختلف اثنان في كرمه وحسن أخلاقه وشجاعته وو داعته ، وكان رحمه الله مولعا بنجائب الخيل و يغالى في أثمانها حتى جمع في اصطبله من النجائب ما لم يجمعه غيره من أهل اليمن ، وفي ذلك يقول السلطان عبد الله ن على اليافعي في قصيدة له منها:

تنشد على أحمد بن على أليث هائل محل الكرم ذي له هم يصفونها هنيشا لمن قدم بوقته إجائل وزيد ثمن في الخيل إذي في رصونها ومن مدح المغلس فيه:

كنز الوفود أبو على إعمادنا الا سلطان أحد باسط المكفين بطلا اذا ثار العجاج تسارعت بحسامه الأرواح في سجين يلتى المكرية باسما متهللا متشوقا كالهائم المفتون واذا اعتلى فوق اللبيب تراها تحت العجاجة في الوغى أسدين وفي شهر رجب من السنة المذكورة نال السلطان المعان فضل بن على من دولة بريطانيا العظمى لقب الجناب العالى وضرب الحد عشر مدفعا تحية له عوضا عن التسعة المقررة لاسلافه سلاطين لحيج

وفي يوم الاربعاء لست خلت من شهر ذى الحجة الحرام سنة ١٣١٥ ه انتقل السلطان فضل بن على الى رحمة الله تعالى وخلفه ابن عمه السلطان احمد فضل محسن وفي شهر جمادى الاولى سنة ١٣١٦ ه دخل الى عدن لتجديد المعاهدة مع والي عدن من طرف الدولة البريطانية . وفيها عاد الاصابح الى سوء السلوك والتعدي في الطرق فجهز السلطان احمد فضل في شهر شعبان على العوطف الى دار القديمي وقدم العوطف اذعالهم السلطان . ولما رجع العسكر نكث العوطف المسهد وأغاروا على أطراف لحج في اليوم الثاني من وصول العسكر اليها وأخذوا الملك كثيرة من عاد من

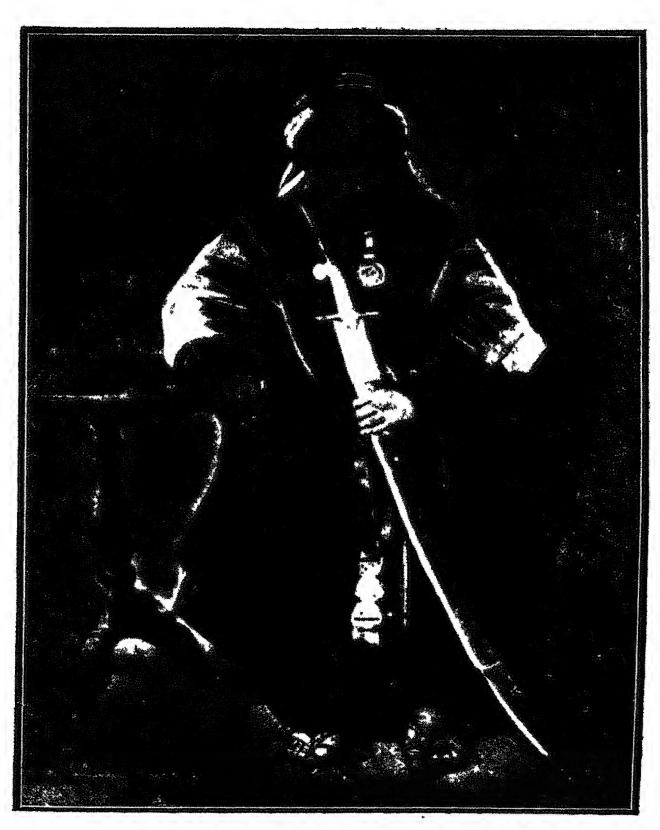

حر والد المؤلف السلطان فضل بن علي محسن رحمه الله كلي

و تخلى السلطان احمد فضل عن بلاد الاعمور و وضعها تحت يد السلطان الحوشي بصفة أمانة رغما هن احتجاج قبائل الاعمور الذين ملا والحجا صياحاوعو يلا وعقائر مظهرين عدم رغبتهم في الاذعان و الارتباط للحوشي و بقائهم على الولاء والاخلاص لحكم العبادل. و فيها أمر السلطان بأرسال الرتب الى رأس العارة و ترن و امرجاع من بلاد الاصابح

وفى سنة ١٣١٧ ه أرسل قوة من العبادل وغيرهم على المناصرة بقيادة أخيه عبد المجيد بن فضل محسن وجعلوا محطتهم فى حبيل المسيجد . وكانت النقيجة عقد الهدنة والمصالحة مم المناصرة وسلوك المناصرة على ما يريد السلطان

وفى شهر شوال سنة ١٣١٨ هجهز السلطان احمد فضل وخرج بنفسه الى دار القديمى مرة ثانية و بعد مناوشات خفيفة عقدت هدنة و أمر السلطان بتكسير دار صالح

وفيها بنى الباشا محمد ناصر مقبل الصرارى قائم مقام القاعرة دارا فى الكفوف من أطراف بلاد الحواشب و جعل فيها حامية من عسكر الاثراك مدعيا أن المحل المذكور من أطراف الحدود العثمانية

وقام الذلك الخلاف بين القائم مقام والسلطان محسن بن علي الحوشي و أبلغ الحوشي شكايته الى والى عدن ثم ازدادت الطيئة بلة عند ما جمع الباشا محد ناصر جموعاً من العرب والاتر الد تهدد بهم سلطان الحواشب فاستفاث بو الي عدن و فساق الانكليز حلة من الجنود البريطانية والهندية في سنة ١٣١٩ هو افتها الكولونل ديوس معاون و الي عدن الى الدريجة هدمت دار الكفوف واجلت الاتر الد وجموع الباشا محمد ناصر عن بلاد الحواشب بعد معركة واجلت سويعات هزمت فيها جموع الباشا وقبض الانكليز على جملة أصرى من الاتر الد ساقوهم الى عدن . وأرسل السلطان فرقة من عسكره تحت قيادة من عمه على بن أحمد بن على لمرافقة العساكر البريطانية التي خرجت من ولد ابن عمه على بن أحمد بن على لمرافقة العساكر البريطانية التي خرجت من

عمن مم الكولونل ديوس الى الدريجة .

ولسبب هذه الحادثة وشكاية الاميرشايف أمير الضالع الى والى عدن بخصوص تمدي الاتراك على أطراف حدود الضائع فتحت مخابرة طويلة بين العولتين العنانية والبريطانية بخصوص حدود الحاية البريطانية في سنة ١٣٩٩ المولتين العنانية والبريطانية بخصوص حدود الحدود) Boundory Commission و تشكلت يو مئذ من الطرفين ( لجنة تحديد الحدود) بالمندب و عسكرت في وطافت العساكر البريطانية البلاد من حدود يافع الى باب المندب و عسكرت في أماكن عديدة من بلاد الاصابح و الاعمور و الحواشب واحتلت الضالع وملحقاتها من عام ١٣١٩ الى عام ١٣٠٥ ه ثم جلت عنها بعد ذلك. وفي سنة ١٣٩٩ ه أنم عليه جلالة ملك الانكليز بنشان نجمة الهند من الدرجة الثانية (كي سي اس آي) مع لقب سر . وفي شهر رمضان سنة ١٣٣٠ ه سافر الى الهند وحضر اس آي) مع لقب سر . وفي شهر رمضان سنة ١٣٣٠ ه سافر الى الهند وحضر رافقه البها .

و في شوال سنة ١٣٧٤ ه سافر الى المكلا لزيارة السلطان غالب بن عوض القميطي .

وفيها عقدت معاهدة بين السلطان والجنر ال دبرات والى عدن بخصوص جلب الماء من الثعلب الى عدن وابتدأوا بتجربة حفر البثر.

وفي سنة ١٣٢٩ ه عصى السيد محمد بن على بن زيد منصب الوهط وخرج عن طريق الاسلاف و بدأ بالخلاف فأرسل السلطان اليه ولده على بن أحمد فضل مع قوة عسكرية الى الوهط أرجعها الى الطاعة وهرب السيد محمد بن على بن زين ومعه بعض المخالفين الى أبين ثم الى عدن وسلمهم حكومة عدن السلطان و بعد أن عاقبهم بما يلزم أطلقهم وعزل السيد محمد على عن المنصبة ، وأنصت المحولة البريطانية على السلطان أحمد فضل بضرب أحد عشر مدفعاً تحية له .

الولى الشهير مزاح بن أحد وخلف السيد التقي النقي علوي بن حسن الآتي ذكره إن شاء الله . وفي شهر القعدة الحرام سنة ١٣٧٩ ه سافر السلطان أحد فضل الى الهند و بر فقه السلطان حسين بن أحد الفضلي والامير شايف بن سيف الحالمي أمير الضالع لحضور حفلة تتوييج الامبر اطور جورج الخامس . وحظي المؤلف يمر افقتهم أيضاً في في مدينة دهلي ورجعنا في عراقةتهم أيضاً في في مدينة دهلي ورجعنا في أوائل شهر محرم سنة ١٣٣٠ ه . وفيها سافر السلطان أحد فضل الى مصر وأفعت عليه الدولة العانية بالفشان المجيدي للدماته لو لاية الين في أيام ضائقتها بالحصر البحري الابطالي في الحرب العلم البسية حيما محمح السلطان أحد فضل لبريد حكومة البين ولو ازمها وفلوسها أن تمر من طريق عدن في بلاده من دون إرسوم وفوق ذاك اعتنى بارسالها و المحافظة عليها .

وفي سنة ١٣٣٧ ه لاثنى عشر يوما خلت من شهر ربيع الآخر انتقل السلطان أجد فضل محسن الى رحمة الله تعالى وهومن أكبر سلاطين العبادلة الذين لهم دراية تامة في السياسة

مدحه جملة من الشعراء منهم عبد الله المفيرة النجدي في قصيدته التي مطلعها لانجار العدول معا تقول انني عن هواك لم أتحول باغزالًا يرعى السويداء مهلا فارع عبدي وبالفؤاد تمهل ومنها:

أحد الفضل سيد الناس طراً وهو في قومه الامير المبجل صقلت ذهنه التجارب حتى صور الكون ذهنه فتمثل هو أولى من أن يقال مليك ان عددناه والملوك فأول شيم كالسلسال من غير مدح وسجاياه مثل الرحيق المسلسل يا أمير البلاد كن لي مو الى و اذا نابني الزمان فموقل وهي طوياة . ومدحه السيد أبو بكر بن شهاب الدين سنة ١٣٧٠ بهذه القصيعة هو الحي ان بلفته فاقصد الحانا وحي الاولى تلقاهم فيه سكانا



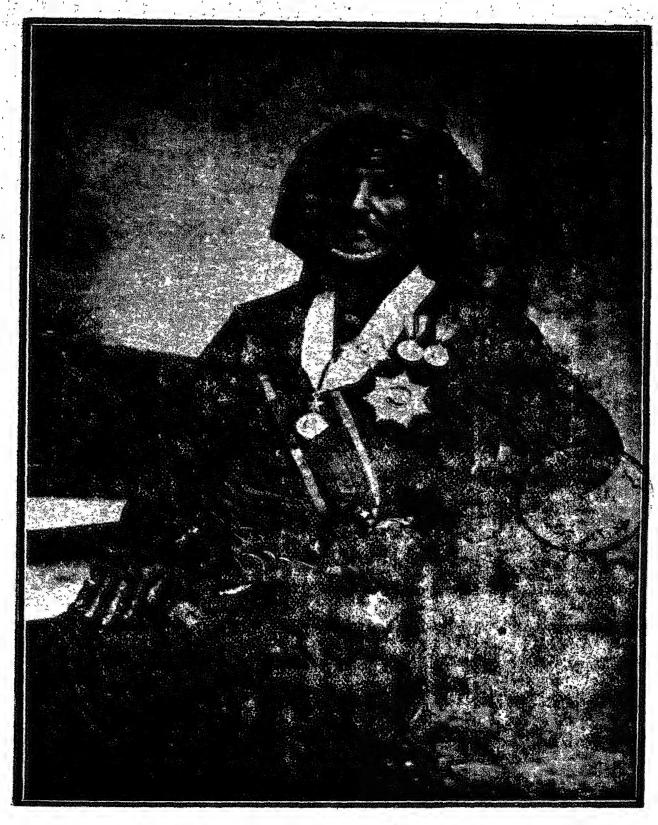

حر السلطان أحد فضل محسن رحه الله كا

وحصبائه وانترعلي الدر مرجانا يه والحسان البابليات أعيانا ووردأ وغنابأ ويثمرن رمانا وأذكى شذى من مسكدارين أردانا سوى نهب أرواح المحبين أعدانا ويسمون أن يدنين منهن إنسانا أعاريب ان حاورن نطقاً وتبيانا وحيث بزوغ الشمس من نحو العسانا على شكلها لم يخلق الله إنسانا وتذكارها في السر سوراً وعمر انا ولا عاد كفري بالحية إعانا بها شعلت مني الجوارح نيرانا محاسنها للعين معنى وجهانا على لوعتى من شاهد الحال عنوانا على وأولتني صدوداً وهجرانا مرام ينافي مابه الشرع أوصانا و إن وسوس الواشي براءة صفوانا ولم أستطع لا قدر الله سلوانا الشكوى الموى طورا والعتب أحيانا وقربت لوشاءت لها الروح قربانا غريب وأنى للغريب بلقيانا أصبت بذاك الحي آلا وأوطانا وأرجحهم عند التفاخر ميزانا

ومرغ خدود الذل في مسك تربه فثم اللبنات العامريات رتع غصون من البانات محملن نرجساً معاطير لا من مس جام لطيمة من اللاء ماعيبت عليهن خلة أوانس كالأقمار يسفرن في الدجي حواضر آداباً وتيها ورقة تديرن حيث الحسن القي جرانه ولى من أولاك القانيات حبيبة كتمت هواها وأتخذت لحبها ولم أدر لو لاها بأن الهوى هدى وما غرس هذا الحب الا التفاتة نظرت البها وهي فضل وقدبدت ولم أنس لما أزرأتني وعاينت واكنها من غير ذنب تنكرت على أنني والشاهد الله ليس لى واني لمن غير الحديث مبرأ أأبقى كذا مالى الى الوصل حيلة فكم نحوها وجهت من ذي فطانة وحاولت ان ترضى بكل وسيلة فقالت لهم نم الفتى غير أنه ولم تدر أني بابن فضل بن محسن أعز الملوك الاعظمين عيدهم

و لسمير الممالى حسن عبد الله جلبيك كاتب أسراره في مدحه غرو القصائد منها القصيدة التي مطلعها:

برز السعد في علاك بشيرا وخطيباً لمبغضيك نذيرا وزمان السرور تحوك وافى ولك الله في الامور نصيرا ولك الفضل يا أبا الفضل مجداً زادك الله رفعة وسرورا وهي طويلة . وأثنى عليه الكولونل هورلد اف جيكب في مؤلفاته ( برفيوم اوف آرابيا) و (كينجس اوف آرابيا)

وفي الحقيقة فالسلطان أحد فضل من دهاة العرب ورجالاتها : ماعرفه إنسان الا ملك قلبه أهلا وسهلا بل أهلين وسهلين يحيي بها زائره مع ابتسامة وبشاشة تذهب النل من قلوب الاعداء وتزيد الذين أخلصوا إخلاصا . وصفه المرحوم الصنو محسنفي مذكراته قال : كان رحمه الله طويل القامة معتدل الجسم فا خلق وخلق مستدير اللحية طويل الشارب طبيح الصورة حسن المجاملة لطيف المماشرة بشوش الوجه فصيح اللسان حاد الفكرة اذا قال أجاد وان دبر أفاد اه والى الامام المنصور ثم ولاه الامام يحيى وخدم القضية العربية خدمات والى الامام المنصور ثم ولاه المسين أبن على وهو يومئه في الاستانة قبل جليلة (١٠) وكتب الى الشريف الحسين أبن على وهو يومئه في الاستانة قبل أن يتولى المارة مكة أن يسمى لحقن الدماء و ابطال الحرب بين الامام والاتر الك وأوفد اليه السيد محد بن علوى السقاف يحمل كتاباً من الامام المتوكل على الله يحيى بن محمد السلطان عبد الحيد و قال السيد محمد من السلطان عبد الحيد الخيد المنطقان عبد الحيد المناه المجيدي من الدرجة الثانية .

وكان بين السلطان أحمد فضل والسيد عجد الادريسي مواصلة ومناصحة

<sup>(</sup>۱) وقد كانت لحج وأيامه ملتقى العاملين لحدمة القضية واتصل بأكثرم في سائر البلاد العربية بالمراسلة وممن وفد الى لحيج في آيامه من المشتغلين بالمسألة العربية العالم المصرى المعروف السيد محد الغنيمي التفتازا تمه في طريقه الى البين ، وقد عرفناه فأدهشنا ماهو عليه من العلم والادب على صغر سنه حينذاك وقد تحمل هذا السيد في خدمة القضية العربية ما خلا اسمه بين كبار المجاهدين في سبيل الوحدة ، ولا يزال بمصر الى الان مواصلا هذه الحجود بقدم ثابت وقلب بملوء بالإيمان

وكان من أعضاده الأمناء لقضيتة .

ومحا بقية المنافرة التي بين العبادل والطارب حتى أحبه الشيخ عبد الله بن حيدرة مهدي . وكان الشيخ لوساوسه لا يخرج من داره ولا يفتح باب داره آمنا لغير ولده فضل و عبده جوهر والسلطان أحد فضل .

ولما أحس الشيخ عبد الله بن حيدرة بدنو الاجل أو ص السلطان أحمد بابنه الاصفر فضل بن عبد الله فقام السلطان بالوصية وجم كلة المقارب على انتخاب الشيخ فضل شيخاً لم بعد وفاة والده رغاً عن احتجاج عمه الشيخ على ابن حيدرة مهدي لدى حكومة عدن و دعواه بأنه أبو النوب والمقارب حياله . ثم أرضى السلطان أحمد الشيخ على و أصلح بينه و بين ابن أخيه

أنت ياشيخ أبو النوب وولدنا فضل اليمسوب. وأنم على مشيخة المقارب بستين روبية معاشاً شهريا وأصبح العقارب والعبادل بعد ذلك بنعمة الله إخواقا والسلطان أحمد فضل أول من تنبأ من أمراه العرب بقرب أفول نجم الاتراك العثمانيين في جزيرة العرب وما سيحدث بعد ذلك بين أمراه العرب من النزاع فاستوثق من جاره في المستقبل الامام المتوكل على الله بوثيقة الاعتراف المستقبل للمام المتوكل على الله بوثيقة الاعتراف المستقبل للمام المتوكل على الله بوثيقة الاعتراف المستقبل للمام المتوكل على الله بوثيقة الاعتراف المستقبل الدمام المتوكل على الله بوثيقة الاعتراف المستقبل المستقبل المستقبل الدمام المتوكل على الله بوثيقة المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الدماء المتوكل على الله بوثيقة المستقبل المستقب

وأول من سعى لمد السكة الحديدية من عدن الى لحج و تعز و أوسل السيد حسن بن على الجعفري الى مكة عام ( ١٣٢٧) لمفاوضة أميرها الحسين بن على في أن يتوسط لدى الحكومه المهانية أن تمنح السلطان و شركامه امتيازاً بمد السكة الحديدية التي تنوي الحكومة مدها من الحديدية الى صنعاه . وكانت وفاة السلطان أحمد فضل عقبيل اعلان الحرب العظمى وعدد مسيس حاجة البلاد الى الانتفاع بذكائه و دهائه و نفوذه لتخفيف مصائب الحرب العظمى ، كارثة على السلطنة العبدلية

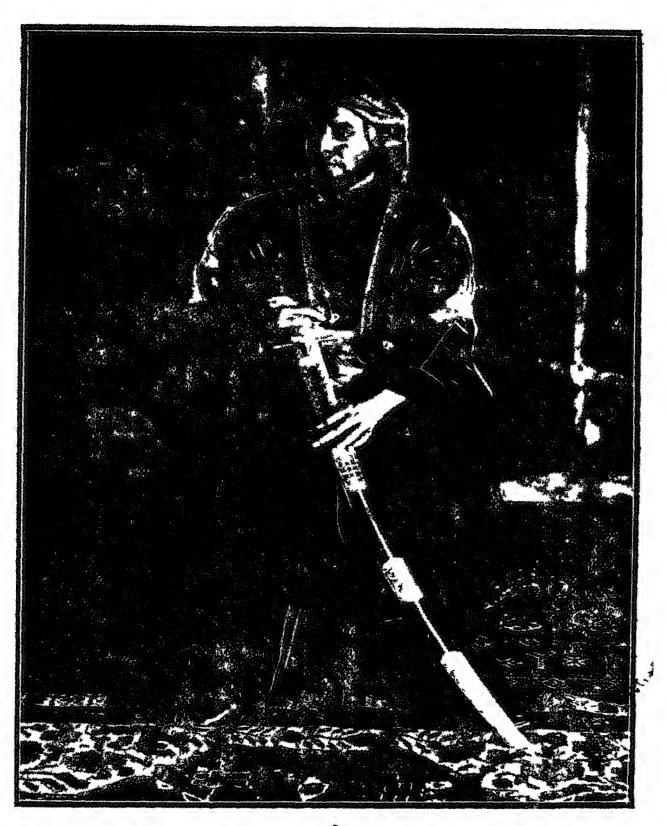

حول السلطان على بن أحد بن على محسن

وخلفه السلطان على بن أحد بن على يوم وفاته وشاقه أولاد السلطان أحد المتوفى وامتنعوا على أموال الدولة وأحدثوا منازعات بين الاسرة وبعد اللتي واللتيا تم فصل تلك المنازعات على يد السلطان على بن أحد بن على أورؤساء المقبائل أولى الحل والعقد

و كان هذا السلطان حليا خيراً كريماً وديماً رحيا خدم بلاده ووطنه على عهد عمه السلطان أحمد فضل محسن خدمات جليلة يعرفها الخاص و العام من أهل بلاد لحج

وفي شهر القمدة سنة ١٣٣٧ ه أنست دولة بريطانيا العظمى على السلطان على بن احمد باطلاق احد عشر مدفعاً تحية له ، و بنشان امبر اطورية الهند كى سي آي اى مع لقب سر



## الفصل السادس عشر

الحرب العظمى . فتيان الجون تورك . يريطانيا في حالة حرب مع تركبيا . حركة غير اعتيادية في الحين اسبلسة الامام . سعي السلطان على لدرء الحعلر . الهيئة في جول مدرم . كتاب والى البين المسلطان وعد ووعيد . اسباب مهاجة لحج . الامام والميئاق . الانذار من الضالع . الحطة الاستيلاء على لحج فقط . موارنة الحوشبي والفضلي . هزيمة العبادل في الدكيم . سقوط الحوطة بيد الاتراك . قوة حمة سعيد باشا . خسارة البلاد اللحجية . اخلاص بني الشيخ عمان الشيخ عمان الشيخ عمان الشيخ عمان الشيخ عمان الشيخ عمان الشيخ عمان

لم تمض بضعة شهور من تاريخ تولية السلطان على بن أحمد بن على حق قصفت رعود الحرب المامة والمصيبة الطامة وزلزلت الارض زلزالها وأبرزت أهو الها بعد حادثة ( سراي بوسنة ) المشئومة فنزل القدر على البشر وأرسلت الحرب شرراً أصاب معظم أقاليم الدنيا . وكنا نرى أنه ليس للمسلمين في هذه الحرب فاقة ولا جمل وان لطف الله شمل العرب أمة المختار ورزقهم ا جتناب مصائب شرر هذه النار . ولكن احداث تركيا الفتاة ( فنيان الجون تورك ) 6 لاصامحهم الله 6 كانوا لقلة دراياتهم وعدم اختباراتهم قد قطموا لالمانيا ميثاقا قبيل اعلان الحرب أن ينضموا الى صفها في حروبها . قال كبيرهم (طلعت باشا) في مذكر انه التي نشرت بعد قتله . لما صدقنا على تلك المعاهدة لم يكن منتظراً قط وقوع الحرب، ولكن عندما وقعت تلك الحوادث الهائلة علمنا أن المانيا لم تطلب الاتفاق معنا الالانها ظنت أن الساعة قد دنت ، وانها نظرت الى المستقبل بعين تخترق حجب الفيب. ولم تمض بضعة شهور حتى رأينا بوق الحرب ينفخ في دول أوروبا فيهيب. وللحال شمرنا بحرج مو قفنا ، لانه بمقتضى المحالفة التي عقدناها قبل و قوع الحرب كان يجب علينا أن منضم الى أحد الفريقين المتحاربين فكان يزورنا في كل يوم سفير ا المانيا و النَّسا ليسألانا :

- أي متى تخوضون غمار المحرب معنا ، فتبر هنون بذلك على اخلاصكم

و تقومون بوعدكم

لو شئنا لكان في أمكاننا أن نجيب أن حكومة ايطاليا احد أعضاء المحالفة الثلاثية لم تشهر الحرب على أعدائكم ، وألمانيا أيضاً لم تعترم امضاءها في المعاهدة التي تقضى ببقاء البلجيك على الحياد ولكن كنا نتحاشا جواباً مثل هذا لانه بمثابة وفض بات لمعاهدتنا الجديدة اه

فكلام طلعت باشا صريح في أن العدر كان متيسراً لهم لو أرادوا الملص واجتناب خطر هذه الحرب ، ولكنهم برغم نصائح أهل الاسلام واحتجاج الخاص والعام القوا سفينة الدولة العثمانية المنهوكة القوى بين أمواج طوفان الحرب المظمى ضياعاً للاوطان واغضاباً للرحمن وارضاء للالمان.

وفي شهر القمدة سنة ١٣٣٧ هـ أبلغ الجنرال شو والي عدن السلطان على ابن أحمد بن على انه من سوء الحظ اصبحت دولة بريطانيا المظمى في حالة حرب مع دولة تركيا واصدرت حكومة عدن منشوراً وعدت فيه العرب بالمحافظة على حرمة البلاد المقدسة وحريتها.

واستاء السلطان السرعلى بن أحمد بن على لهذا النبأ و تعجب من مسلك الاتراك كا سره وعد بريطانيا العظمى باحترام حرية الحرمين الشريفين والمحافظة على كرامة البلاد المقدسة وأن ذلك بما يزيد ويؤكد اخلاصه للدولة البريطانية العظمى . وكنا قد شعر نا قبل ذلك بحركة غير اعتيادية في ولاية البمن وأن عدداً من الضباط يصلون من جهة القسطنطينة الى الحديدة ومعهم ذخائر كثيرة اليمن مما دلنا على ان الاتراك ينوون الانضام الى صف المانيا في هذه الحرب وفي الشهر المذكور بلغنا أن ضباطا من دائرة أركان الحرب مع بعض مشايخ البين طافوا المحدود وأن والي ولاية البمن أنفذ الى جهة لحج من يستطلم الاخبار ويكشف الاحوال وأنه اتفق بالامام بحبي للمذاكرة وتم بينهما الاتفاق على مايرام وأن الامام بذل مساعدته لحاية حدود ولاية البين وأن الوللي أشار عليه بقوية الشيخ سعيد

و بلغنا أن المشايخ أحمد نعان ومحمد ناصر والسيد أحمد باشا المهدوا بحماية الحمدود وأنهم لا يطلبون من الدولة الاسلاحا وذخيرة وانما فعلوا ذلك لعدم رغبتهم في أن ترسل اليهم الدولة عساكر أتراكا في بلادهم.

وبلفنا ان الاتراك أنزلوا مدافع من صنعاء الى قعز . ثم توسل محمود بك نديم والى اليمن بالامام يحبى أن يسعى في استالة سلطان لحيج الى جانب الاتراك . وأن يكفل له أن الاتراك سيوفون بالوعود والتعهدات التى سيقطعونها للسلطان على ابن احمد قد سبق وكتب للامام يحبى بأن الدولة المن احمد . وكان السلطان على بن احمد قد سبق وكتب للامام يحبى بأن الدولة للمنابة خاطرت بكيانها بسبب دخولها هذه الحرب وان معظم أهل الاسلام يكرهون ذلك لان مصالح الاسلام والمسلمين مرتبطة بمصالح بر يطانيا العظمى وحلفائها وعلى الاقل فليس للمسلمين في هذه الحرب ناقة ولا جمل . ومع ان الامام كان عالماً بنية السلطان على لم يسعه الا أن يكتب للسلطان على بما ترجاه فيه محود بك نديم استرضاه لخاطره . وأرسل هذا المكتاب مع مندو به السيد محمد على شريف الذي كافه أن يكتشف الاحوال في هذه الجهة .

أما سياسة الحضرة الامامية آنئذ فكانت التأني والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف والميل الى حكومة محود بك نديم والى اليمن دون أن يتعرض لمداه بريطانيا العظمى وحلفائها وانتظار الفرص المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغيير الأحوال ومساعدة الظروف.

وحاول السلطان على بن أحمد بن على بحسن نية أن يسمى لان يتجنب عرب المين مصائب حرب ليس لهم فيها صالح . ففائع مشايخ اليمن المنتمين لدولة تركيا في هذا الامر . و بعد مخابرة بين السلطان والباشا محمد ناصر أرسل السلطان على السيد على بن محمد الجفري لمقابلة الحاج على السكراني المندوب من قبل الباشا محمد ناصر فوصل السيد الى المسيمير في شهر محرم سنة ١٣٣٣ ه

أخبرنا (السيد على بن محمد الجفرى) قال: وبعد أن تخابوت مع الحاج على الكراني اتفقنا جيعاً على ان ضرر نزول الاتواك لمحاربة عدن سيكون ضرراً عائداً على أهل بر البن بسبب الحصر البحرى الذي قضر به بر يطانيا العظمى على سواحل البن والاولى أن يسعى مشايخ البن في تسكين حركات الاتواك ويقنع السلطان حكومة عدن أن لا يحصر سواحل البمن ، و تعتبر ولاية البن أرضاً عربية محايدة وختمنا المقادلة باستصواب هذا التدبير ووجوب نزول الباشا محمد فاصر الى لحج لمقابلته بالسلطان على واتمام هذه المكرمة . و بعد مدة جاء الحاج على الى لحج ومعه مندوب الباشا محمد فاصر وأشاروا على سلطان لحج أن تظهر حكومة عدن نفسها عظهر القوة لكى يتمكنوا من اقناع الاتراك . اه

وفي جمادى الآخرة وصل الباشا محمد ناصر مقبل والقاضي عبد الرحن والشيخ أحمد فعان والشيخ قايد صالح والشيخ صالح الطيري باشا الى جول مدرم من أرض الحواشب وطلبوا مقابلة سلطان لحج أو مندوبه فقابلهم الصنو محسن فضل وكان المذكورون بصفة هيئة أرسلت الاسمالة سلطان لحج بالوعد والوعيد وتشويقه الى أن يشترك معهم في الحرب ضد حكومة بريطانيا العظمى وحلفائها . وكان برفقهم كتاب من والى المن لسلطان لحج نصه :

## بسالنا الخالجة

أمير الامراء السكرام ذو المجد والاحتشام محبنا العزيز السلطان علي بن أحمد المحترم حفظه الله . من بعد السلام التام ورحمة الله على الدوام .

نبدى قبلا صدر الى جنابكم كتاب حضرة الامام الهام حفظه الله مع كتاب من طرف حضرة العلامة الفاضل قاضي لواء تعز عبد الرحمن افندى عن أمرنا . وبهما موضح المرام والحقائق . وبهذه الدفعة صار اعزام القاضي المومى اليه و بمعيته و بهما موضح المرام على المرام والحقائق . وبهذه الدفعة صار اعزام القاضي المومى اليه و بمعيته

رؤساء بحاهدي لواء تمزة وهم محمد ناصر باشا قائمقام القاعرة. وأحمد نمان بك قائمقام الحجرية. ووكيل قائمقام قعطبة الشيخ قايد صالح وشيخ مشايخ قضاء رداع صالح طيرى باشا لاجل الاتفاق والمذاكرة مع حضرتكم بما يرضي الله ورسوله واعزاز دين الاسلام وأتحاد الكلمة. وقد أعطيناهم التعلمات اللازمة بهذا الشأن نرجو من ديانتكم وديانة كافة اخواننا أمراء لحج وجميع عائلتكم الكريمة البدار لنصرة الدين الحنيف وان أردتم المتشريف لتسريع واكال الامور بهذا المطرف للمذاكرة من الرأس نكون لحضرتكم من الشاكرين والله يحفظكم ويوفقنا جميعاً لما فيه الرضى ودمنم فوق مارمتم في ١٣٥ هاد آخر سنة ١٣٣٣ هو ١٦ نيسان سنة ١٣٣١ الرضى ودمنم فوق مارمتم في ١٤ جاد آخر سنة ١٣٣٣ هو ١٦ نيسان سنة ١٣٣١

قو مندان الحركات العسكرية والى الين ميرالاى على سعيد محمود نديم

قال المرحوم الصنو محسن الذي ظهر لى أن هؤلاء الجاعة جاءوا ومعهم مروضات تساخوا فيها حتى قال لى بعضهم انهم يسلمون لنا عدن بعد فتحها وطود الانكليز منها . قال ثم ما أسرع ان اقتنعوا أن قوة الاتراك في الين لا تستطيع مهاجة حصن عدن الحصين . ولكنهم حاولوا أن يجر بوا مغالطات لا أعلم هل كانوا يعتقدونها حقاً أم كانوا يموهون بها على البسطاء فقالوا ان الاسطول الالماني سيهاجه عدن من البحر يوم يهاجها الاتراك من البر . وقالوا ان أسراباً من الطيارات تصل يومئذ من براين الى عدن و تجعلها رمادا . وان فيالق عديدة شاهانية زاحفة برا الى اليمن وان مدافع حصن الشيخ سعيد العظيمة سترسل مقدوقاتها الجهنمية فتحرق حصون العمن عن الحرب . وان الاتراك ساقوهم اليها وأن ليس في فتحرق حصون الاقلاع عن الحرب . وان الاتراك ساقوهم اليها وأن ليس في وسع الاتراك العدول عن مهاجة عدن لانه وصلتهم أوامر مشددة من أنور أن يقاتوا راحة الانكليز في عدن و يجبروهم على ارسال عسكر اليها وأن يشغلوهم في يقدر الحمكان وكأنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا في عدن جانباً من المدد الذي

يظنون ان الهند سترسله الى السويس لكبح جماح حملة أحمد جمال باشا على مصر وقال لى بهضهم ان على سعيد باشا هو الذى أشار يمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لانه خشى أن يتمطل الفيلق في البين ولا تكفيه حاصلات البين المحصورة فيموت جوعا فرأى أن يستولى على لحج المشهورة بكترة حبوبها وأرزاقها في البين لضم حاصلاتها الى حاصلات البمن لعد حاجة الفيلق وعائلات الضباط.

ومن اطلع على ما نقلناه في آخر هذا السكتاب من مكاتبات على سعيد باشا والقو مندان أحمد توفيق و محمو دنديم يتأكد لديه أن الاتراك مع ما نهبوه وسلبوه و افترضوه و استولوا عليه بأي وجه كان من حاصلات لحيج و أمسلاك السلطنة العبدلية و رعاياها و من غيرها من بلدان اليمن والنواحي القسع كانوا في ضائقة شديدة في الين كايفهم ذلك من النزاع الذي قام بينهم بخصوص توزيع الحاصلات بين الفرق العسكرية و الملكية

وكان الاتراك قد أمنوا جانب الامام يحيى وأرضوه بما أراد فلذلك لم تظهر من سيادته رغبة في أن يجتنب اليمن مصائب حرب لمصلحة ألمانيسا ولانه كان بومئذ مقيداً بميثاق ائتسلاف العشر السنوات الذي عقده مع أحمد عزت باشا.

وكان برى أيضاً أن الفرصة قد سنحت لأن يستلم عاصمة ملك أجداده مدينة أزال صنعاء الجيلة و أن مو عد استلامها يدنو بدنو اشتباك الانكليز و الاتراك في حرب حول عدن . فذهبت محاولة أعل الخير لاجل تسكين الفتنة سدى ، و بدأت عساكر الاتراك تدخل في حدود حماية عدن و تقلقل راحة الجيران من أمراء العرب وحاول الاتراك بجميم الوسائل الممكنة أن يدفعوا الامام يحيى الى ميدان الحرب في صفهم فلم يفلحوا ولازم الحياد

ولكنهم فازوا بأن يركنوا اليه في ضبط جانب من بلاد اليمن و احتال جملة من المهام ، بصفة مفوض من طرف الخليفة ، وهي خدمة عينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم وتمكنوا أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد . ولو انتصر و اللاق كا لاق مجير ام عامر . فلو نجح سمي السلطان علي بن أحمد لكان ذلك أصلح الطرفين من الحركة المقيمة التي قام بها الباشا علي سعيد على لحج ثم ركد ذلك الزكود المشين . و لما وصل الاتر الله الضالع في ١٢ ربيع الاول سنة ١٣٣٧ ه كتب الامير فصر الى السلطسان على يقول: ان الحركة قوية جعاً وجيوشاً تركيه و امامية و يمانية « لا لها قدر » (كذا) و أن الدولة المهانية والآن جهزت عساكرها من طويق المين و و اصلين الى قعطبة و ماوية و الراهدة . والآن الثورة و الحركة قوية بالمرة وطريقهم الدريجة و الراهدة و من حدودنا . و الآن الثورة و الحركة قوية بالمرة أنكم عاونتم الدولة البريطانية بخسين ألف . و رؤساء الترك معموا بذلك واغتاظوا للمعاونة منكم للانكليز و معمنا من بعضهم أن عند وصولهم قريب لحج بأنهم يطلبون منكم تسليم المعاونة بالمني . الآن حبينا اعلامكم بذلك وعند ما يصلو الامور و ندخل أوجاهنا لكم ولهم . الآن حبينا اعلامكم بذلك وعند ما يصلو الامور و ندخل أوجاهنا لكم ولهم . اه بنصه

ولكن الاتراك لم يحسنوا معاملة هذا الامير المحسن الظن فيهم بل أخرجوه من بلاده وبولوا عليها رجلا من آل خرفه أقارب الامير نصر وجعلوا أمرها الشيخ محد إناصر مقبل الصراري والتجأ الامير نصرالى حالمين وردفان وحقيقة كان الاتر الد المحصورون في اليمن المقطوعون من الاتصال بدولتهم من غير طريق الحجاز يعلنون في اليمن أنهم قد استولوا على قناة السويس وجيع الاقليم المصرى وأقفلوا باب المندب ليوهموا العرب أن عدن هي المحصورة . وكانوا يجدون في خراف قعطان الضالة كثيرا ممن يصدق ذلك . هكذا تظاهر الاتراك بأشهم يقصدون الى مهاجمة عدن . ولكن السلطان على بن أحمد أدرك أنهم بأشهم يقصدون الى مهاجمة عدن . ولكن السلطان على بن أحمد أدرك أنهم

<sup>(</sup>١) بريد تناة اسويس

ما كانوا يقصدون إلا الاستيلاء على لحبج فقط. وقد أكد ذلك للاصدقاء الذين كانوا يكاتبونه و يدعونه لاطاعة الاتراك وأنهم يتوسطون لاصلاح شئونه مع حكومة ولاية اليمن

ثم تحققت نية الاتراك فيا بعد من اقرار القائمقام رؤف بك عند بعض رجال حكومة عدن أنه لم يكن في عزمهم القدوم على عدن الا اذا حصلت لهم امدادات كبيرة من العرب و انما كانت خطئهم الاستيلاء على لحج (١) ليستولوا على نفوذ السلطان فاذلك كان مقاومة السلطان والتجاؤه الى عدن ضربة على علي سعيد باشا وإسبباً لبقاء أكثر عرب المحمية على مو الاة حكومة عدن

وفي أواخر جادى الآخرة تأكد قرب نزول عساكر الاتراك على لحج و ناصح السلطان جملة من أصدقائه على المصالحة ، و رأيت فيما كتبه بعضهم : اننا فعجب من عزمكم على مناطحة الجبل بالقارورة فان كنتم واثقين بآن دولة بريطانيا ستقابل بجنودها جنود آل عبان وتحميكم و إلا تغير لنا أن نسمي باصلاح شأنكم مع الاتر اك ، فاننا و الله لانرضى عليكم باهانة فأنتم آباؤنا و فضلكم علينا سابق و لاحق

و بلغ السلطان علي مانع الحوشبي مثل ذلك فأرسل الامير علي بن صالح بن هاشم ليتخابر مع الاتر الـ و يقدم لهم الطاعة

وفي شهر رجب جاه هو بنفسه الى عدن طامعاً في حاية حكومة عدن لبلاده عقتضى المعاهدات

ولما تحقق السلطان علي بن أحمد وصول عساكر الاتراك والقبائل اليمانية الى ماويه في أطراف الحدود ، وجه الامير محمد سعد بن سالم مع فرقة من العبادل والعوالق وأهل شععة إلى الدكيم .

و كتب السلطان حسين بن أحمد الفضلي إلى السلطان على بن أحمد بن على

<sup>(</sup>١) ذكره الـكولول جيكب عن رؤف بك في الفصل التاسع من كتاب كنجس اوف آرابيا ( مسلوك بلاد العرب )

كتابا قال فيه انه علم من علم الرمل أن لا حيلة من استيلاء الاثر الله وأهل البمن على لحج بلادكم وستخرجون منها مقهورين وأنه له في الحساب أن يصل اليها و يحكم فيها ولو يوماً و احداثم انكم ستمو دون إلى بلادكم ظافرين ويتوسع حكمكم في البمن أكثر مما كان سابقاً.

وفي ٣ شعبان أرسل السلطان جميع العبادل الى الدكيم وكان عدد ما حشده سلطان لحج نحو الني مقاتل و أرسلت حكومة عدن فرقة من عسكرها الخيالة Aden Troop تحت قيادة ( السردار ملك داد خان الهندى ) ثم سحبتهم الى لحج و أبقوا من طرفهم نفراً للمخابرة بالهليو

واكتشف العبادل كتابا ورد من طرف الامير علي بن صالح الحوشبي السلطان على مانع الحوشبي وهو يومئذ بلحج . وفي طيه كتاب من على سعيد باشا قائد الحلة التركية يدعو السلطان الحوشبي الرجوع الى المسيمير ثم اليهم حالا لاتمام المخابرة التي خاضوا فيها مع الامير على بن صالح بخصوص اعطاء الحواشب جهة زايدة من أرض العبادل ومحقق بذلك عدم اخلاص السلطان الحوشبي

وعاد السلطان الحوشي بعد ذلك الى بلاده وقد تحصل على زانة و بنادق قليلة من حكومة عدن ولكنه يئس من حماية الدولة البريطانية وعقد النية على الاذعان للاتر الله ومصالحتهم كا صرح بذلك لقبل عبد الله القطيبي و محمد بن الامير حسن اللذين أرسلامن الدكيم لكشف نيته. انه مالم تصل جنود بريطانيا العظمي وعسا كر لحج لصد الاتر الله عن بلاده فانه عنماني مصالح الاتر الله

و بيما كان بعض العبادل يبنون متاريس وخنادق في محجة الطريق اليمنى بالخندق اذ أقبلت قافلة مسمود و ابن الاحر المرقشي الفضلي و اصلة من قعطبة فعرفوا بين العبادل عقيل بن سعيد الغليسي فناداه بعض أهل القافلة ماذا تصنعون ياعقيل قال نصنع ما ترون فقال له ادن مني ياعقيل . فلما دنا منهم قال لعقيل همسا والله لقد رأينا الاتراك و عدده و عدده فهذا جعكم الذي ذكرت لا يقف أمامهم مدة حلبة شاة فاذا لم تكونوا وا ثقين من مساعدة الانكليز وامداداتهم فلا تعبثوا بأنفسكم . وأقبل مسعود قال ماذا تقولون قلنا « كذا كذا » قال نعم ياعقيل هذه نصيحة ولقد كتب السلطان حسين بن احمد الفضيل سلطاننا معي كنابا للاتراك وسلمته ليد الباشا محمد ناصر وانى احمل اليه جوابه في حقيبتي فانصح أصحابك العبادل أن لا يلقوا بأنفسهم الى التهلكة فان الناس داهنت وسلمت . فرجم عقيل وأبلغ الصنو عبد الكريم فضل سلطان لحيج الحالى . وهذا رفع ذلك الى السلطان المرحوم السر على بن احمد بن على

قال عقيل بن سعيد الغليسي: وقد تكامت مع المراقشة الذين وصلوابسفة أمداد من أبين وأكدوا لى أن السلطان حسين قال لهم أن لا يجاز فوا بأنفسهم مع العبادل. فقد سبقت العبادل واعتدوا على أبين وساعدوا الانكليز علينا وسافحونا الى شقرة فان رأيتم أنهم ظافرور فتظاهروا بالمساعدة والافلا تكرهوا أن يأخذ الله لنا منهم على يد الاتراك

جميع هذه الاخبار علمناها في الدكيم ولويسر الله بوصول أمداد عدن الى الدكيم لما صحمنا شيئًا من ذلك ولقاتل أو لئك المنافقون ضد الاتراك بيقين . وكان صد حملة على سعيد باشا في الدكيم جمكنا ولكن قلوب أصدقاء عدن كانت يومئذ مكسورة لان عدن خدلت أصدقاءها عند وصول قوة على سعيد باشا لامر أراده الله وما كنت أدرى سببا لذلك الخدلان مع أنه لو أمكن هزم الاتر الك في الدكيم لكان في تلك الهزيمة القضاء التام على الحلة التركية اليمنية الى النهاية

ولكان ذلك في مصلحة عدن ولتمكنت الدولة اما من اقتصاد الآلاف الذهب التي كانت تنفقها على الجنود للدفاع تحت حصون عدن واما من انفاقها لشأن أعظم نفعا

وفي عصر يوم ( ١٧ ) شعبان وصلنا الى الدكم كتاب من سلطان الحواشب وقد أحرق أطرافه انذاراً بالخطر وحثا لطلب المدد حالا قال : والا فانه لايلام

بعد ذلك . وكتب مثل ذلك لحكومة عدن وسلطان لحج وبينها كنا ننداول في تدبير ارسال مدد من الدكم الى المسيمير وصلت الينا كتب أخرى حوالى الساعة الماشر أة ليلا من السلطان المذكور كذّب فيها خبر وصول الاتر ال الى حدوده وحذرنا من ارسال أي مدد اليه لأن الحاجة لاتدعو الى ارساله فالتجأنا ساعتئذ لان نرسل من طرفنا من يكشف لناحقيقة الامر إذ لم يبق لنا أي اعتماد ولا ثقة بالحواشب فوجهنا في الحال أربعة من الخيالة الى الدريجة . و لما وصلوا الى السلطان الحوشي في المسيمير سألوه أن يرفقهم ببعض من عسكره الى الدريجة فامتنع وذهبوا بأنفسهم ورأوا جميع قرى الحواشب التيعلى الطريق قد أخليت و فر سكانها بمواشيهم واثاثاتهم وأرزاقهم الى شوامخ الجبال فراراً من معرة الجيوش وتحققوا أن الاتراك قد مدوا السلك التلغرافي الى جهة الدبجة ورأوه بأهيئهم في قرقحان تحت حبيل المرابي ورأوا الشيخ قايد صالح ومعه فرقة من الاعراب في المليح قبلي الدريجة ثم عادوا الى الدريجة ومكثوا فيها الى بعد الظهر في الرهوة عند محطة القات حتى و صل اليهم الشيخ ناجي بن صالح الفتاحي فعرف أحدهم وصافحهم و ناصحهم أن يرجموا قبل الوقوع في قبضة الاتراك. و كانالشيخ قايد صالح وفرقته قد اقتربا من الدريجة على مسافة ربع ميل ورأوا العساكر الاتراك النظامية نازلة من حبيل العرابي الى جهة الدريجة وصارو امنها على مسافة ميل فعاد الينا الخيالة مهذه الحقيقة

وفي ١٩ شعبان كنا على يقين أن الاتر التدخلوا الحدود فلبثنا في انتظار هجومهم من يوم الى آخر

وفى يوم السبت ٧١ شعبان هاجمنا الاترك في الدكيم بعدد عظيم من قبائل الهين العيانيين و الحواشب و الاصابح و الجنود النظامية التركية فلم نقو على دفعهم لكثرة عددهم و عددهم وحقيقة كان حالنا و حالهم كن يناطح بالقارورة الجبل

ولما أبطأت مساعدة عدن أبلغ السلطان حكومة عدن انهزام عسكره في الدكيم وانه سيصبح بيته غداً نحت وابل قنابل مدافع الأتراك فأجابوا أنهم سير سلون غداً من يصل الى لحج لاجل تغزير مياه الآبار. ولكنهم عادوا فأرسلوا فرقة من عسكرهم باتت في الشيخ عبان و بكرت يوم ٢٢ شعبان الى لحج

وفي الساعة الحادية عشرة بدأت الطوالع تناوش عسكر السلطان حوالى مدينة الحوطة ، وأطلقوا الحوطة ، وفي الساعة الرابعة بعد المصر هاجم الاتراك مدينة الحوطة ، وأطلقوا عليها المدافع و احتدم القتال بين الطرفين وكان قد وصل الى المدينة جانب من العسكر الهنود والبر يطانيبن لمساعدة سلطان لحنج ولكتهم مع الاسف وصلو ا بعد فوات الوقت ولم يتمكنوا من ايصال مدافعهم ولوازمهم . ولا يزيد عدد الذين دافعوا عن المدينة من عسكر السلطان وعسكر عدن أكثر من سبعمائة مقاتل ولكنهم قاتلوا قتال الابطال

ولقد بلغنى عن بعض كبار قواد الاتراك أنه سأل عن عددعسكر البر يطانيين الندين اشتركوا في القتال يوم لحج . فقيل له ثلانائة وخسون الى أر بعائة . فقال : لا أصدق بل هم أضعاف ذاك فلما اقتنع بأن عددهم لا يزيد عن ما قيل له قال ان صح ذلك فقد أنوا بالعجب العجاب والله لقد كنت أحسبهم أضعاف ما ذكر لي ودخل الاتراك والعرب الجانب الغربي من مدينة الحوطة نحو الساعة العاشرة من ليلة الاثنين واستدام الكفاح في الحانب الشرق الى قبيل الصباح وخرج السلطان علي بن أحمد بن على قبل الفحر فر بكين من الهنود ظنوه من الاعداء فأصابوه بسبع وصاصات وقتلوا فرسه واعيد مجر وحا الى القصر و بق فيه الى بعد شروق الشمس حيث أخرجه من بقى من العسكر في القصر عمولا على الاكتاف شروق الشمس حيث أخرجه من بقى من العسكر في القصر محولا على الاكتاف عبر و عائل الاتراك وأعوائهم من العرب يرمونهم بالبنادق من أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين بحملونه بجروح خفيفة وساروا به على تلك الحالة الى قرب الرباط حيث التقته صيارة حملته الى عدن

و استمر اطلاق المدافع على المدينة الى الساعة العاشرة من ضحى يوم الاثنين وابيحت المدينة للناهبين ثلاثة أيام وجم الاتر الثرمن الارزاق المنهوبة مقداراعظيا أودعوه خزانة أرزاق العسكر (الانبار)

وأصبحت المدينة خرابا وأهلها فقراء ففشت المجاعة في البلاد وضجت العباد واضطر العاهل على سعيد أن يبيع الى العبادل جانباً مما غنم منهم من الحبوب وكانت الخلائق من الاهالى تنزاح لشراء ما يسد الرمق بأغلى الانمان حق فتح الله للم الطريق الى سوق عدن

وكان عدد أعوان الاتراك من المرب لا يقل عن ستة آلاف مقاتل ينقسمون الى جملة فرق:

( الاولى ) تحت قيادة القائمقام محمد ناصر باشا و هم قبائل قضاء القماعرة

( والثانية ) تحت قيادة السيد أحد باشا وهم قبائل حوالي تعز و من جبل صبر

( والثالثة ) تحت قيادة عبد الله بن يحيى وهم قبائل الضباب وجبل حبشي

( و الرابعة ) تحت قيادة القائمقام يوسف حسن وهم قبائل قضاء العدين

( والخامسة ) تحت قيادة القائمقام الياس بك وهم قبائل اب وجبلة ونواحيهما

( والسادسة ) تحت قيادة القائمقام عبد القادر نعمان وهم قبائل الحجرية الذين

جاءيا من طريق عقان والتقوا بالقوة الكرى في بلاد الحواشب

(والفرقة السابعة) تحت قيادة السلطان على مانع الحوشبي وهم قبائل الحواشب هؤلاء كبار رؤساء فرق الباشبوزك الذين أطاق عليهم المجاهدون لقب رؤساء الحجاهدين ويتبعهم عدد كبير من المشايخ تحت امرتهم ويلحق بالعرب الطابور الملى قدر أر بعمائة نفر تحت قيادة اليوزباشي اسماعيل الاسود ومع هؤلاء لفيف من الاصابح ويافع وفوق ذلك قوة نظامية تقدر بنحو الفين وثلاثمائة عسكرى أتراكا وشواما وهي عبارة عن ثلاثة الايات

يتألف سن الطابور ( ١ ، ٢ ، ٢ ) من الاي ١١٦ . ومن الطوابير ( ٣ ، ٢ ١)

من الاي ٩١٨ الاى تحت قيادة القائمقام سامي بك وكان في الجناح الايمن يقابل غربي مدينة الحوطة

و يتألف من الطوابير ( ٣ 6 ٧ 6 ٩ ) من الاي ١١٥ ومن الطابور (٣) من الاي ١١٩ الاي آخرا تحت قيادة القائمةام رءوف بك وكان في القلب

و يتألف من الطوابير ( ١ ، ٣ ، ٣ ) من الاي ١١٧ ومن الطابور ( ٩ ) من الاي ١١٧ ومن الطابور ( ٩ ) من الاي ١١٩ و بلوكين من الاي ١٢٠ الاي ثالث تحت قيادة محمد حسنى بك وكان في الجناح الايسر

ومع هذه القوة من المدافع السريعة الطلق ثمانية . وعادى جبل اثناعشر . ومانتنلى ستة . وهاو أن اثنان . و او بوس اثنان و معهم عشرون متر اليوز ( ماشنجن ) و طابور استحكام و فرقة صغيرة من السو ارى

وكان مجوع الجنود المهاجمة من الباشبوزك والنظام فوق ثمانية آلاف ولم يتخلف من هذه الةوة الارتبة صغيرة في الدكيم وزايدة

وذكر الكولونل هورلد جيك في كتابه (كينجس أوف ادابيا) عن القائقام الاسير رؤوف بك أن عدد المدافع التي كانت مع القوة اثنان وعشرون مدفعا أوصلوا منها الى لحج خسة عشر واستعملوا منها في المركة ستة فقط ولكنه لم يذكر من العرب غير أهل الحجرية وزاد أن معهم طابورا من الاتراك عت قيادة عبد القادر فعان مع أن رؤساء الباشبوزك المذكورين اشترك جيعهم في الهجوم وملئت بيوت المدينة برجالم ولبثوا فيها الى يوم سنة عشر من رمضان في الهجوم وملئت بيوت المدينة برجالم ولبثوا فيها الى يوم سنة عشر من الارزاق حين رفع مأمور الانبار تقريراً القائد العام شكا فيه كثرة ما يصرف من الارزاق وتجويم العساكر النظامية فأصدر الباشا أمماً لرؤساء العرب أن يرجعوا الى بلادم لاجل العيد . فعاد الى البن المشايخ المذكورون وهم: الشيخ مقبل بن على باشاء والشيخ ناجى بن عسن أبو راس، والشيخ حود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة فاحي بن عسن أبو راس، والشيخ حود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة فاحي بن عسن أبو راس، والشيخ حود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة فاحي بن عسن أبو راس، والشيخ حود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة فاحي بن عي بن عسن أبو راس، والشيخ حود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة في بن عي بن علي بالمناه والشيخ عود بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة بالمه به بن عي بن عي بن عي بن عي بن عي بن عول بالمدة بن عبد الرب سنان، وعمدا معاعيل باسلامة بالمدين علي بن علي بن علي بن علي بن عي بن بن عي بن عي بن عي بن بن عي بن عي بن بن عي بن بن عي بن بن عي بن عي بن بن عي بن بن عي بن

والشيخ حود الدغار، والشيخ على بن عبد الرب المتاني، والشيخ عبد الرب ابن على البدوي ، والشيخ على عايض ، والشيخ حود البتر، والشيخ عد عبسد اللطيف الشبيبي . مع جالة مشايخ غيرهم وجيع من يتبعهم من الرجل المقاتلة وحلوا معهم الى بلدانهم من الفنائم والمحاسن والذخائر والمفارش والاثاث والملابس والكتب شيئاً عظيا . وقد رقي كثير من أجلاف الين يابسون أقمهة نساء لحج المذهبة ويتبخترون بها في الاسواق . وخسرت البلد اللحجية فوق الحسارة المادية خسارة أدبية عظيمة لما ضاع في هذه الحرب بأيدي الماهبين من الكتب النفيسة المنادرة الوجود فلم يتركوا من مدخرات هذه المدينة ونفائسها ومكاتبها شيئاً حتى مفارش المساجد وقناديلها وأخر بوا أكثر حدران بيوت الحوطة بحثاً عن الكنوز بين جدرانها وارتكبوا من الفظائع ما يتعالى عنه أهل الاعان . غير أنه والحق يقال لم يخطر على بال أحد من هؤلاء المجاهدين أن يسبي ولداً من أولاد اللحجيين يقال لم يخطر على بال أحد من هؤلاء المجاهدين أن يسبي ولداً من أولاد اللحجيين من أصحاب المهدي والخليفة التعايشي بأهل السودان ولله الحد .

فان سلمت روس الرجال من الاذى فا المال الا مثل قص الاظافر وعن اشتهر بالثبات والاخلاص العبادل في معركتي الدكيم والحوطة أعراء يافع بنو الشيخ على واستشهد منهم محسن بن عبد الله وحسين بن علي بن سالم وجرح ناصر بن عبد الله بن محمد . ثم بقى السلطان وحاشيته في عدن ضيوفا على دولة بريطانيا العظمى .

وفي أواخر شعبان أخلت الحامية البريطانية مدينة الشيح عنان فجاء اليها بعض العرب من أهاليها وغيرهم وأوسعوها نهباً وقتلوا بعض التجار وذهب بعضهم وجاء بثلة من الجند التركى احتلت الشيخ عنارن ومنعت النهب والسلب وأحسدت سنعا

## الفصل السابع عشر

السلطان عد الكريم . الهاجرون في عدن . الانراك في لحج . الراية العباية في بير أحمد خراب نير احمد . حالة الحصمين . ولا العبادل لسلطانهم . ولا القبائل للدوله البريطانية . المكولوسل حبك والامير نصر . الشروع في مد السكة الحديدية الى لحج . السلطان عد الكريم في عدن . سعر السلطان الى مصر

و في ليلة الار بعاء غرة شهر رمضان تو في السلطان علي بن احمد بن علي وخلفه ا بن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن علي

و كان يومئذ قد وصل الى عدن الجغرال ينج هزبند بقوة من السويس وما كاد يتم نزولها من المراكب حتى أمر باسترجاع مدينة الشيخ عثمان فاستردها فياليوم التاسم من شهر رمضان وطاردوا الاتراك الى مسافة في البر . و بعد ان ناوش الاتراك مرارا في الوهط وغيرها تحقق ان قوة الاتراك التي في لحج لاتستطيع أن تهاجم عدن مهاجة خطيرة فعاد بقوته الى السويس وأبقى في عدن ما يكفى الدفاع .

ولما توضح للناس أن الاتراك لن يتمكنوا من مهاجمة عدن مهاجمة خطيرة غير الاتراك لهجهم . فقالوا انهم جاءوا لمكي يحافظوا على أرض اليمن المقدسة من اعتداء النصارى .

و بلفني انه سأل بعض اللحجيين تركياً : أي متى تستولون على عدن ? فأجابه على الفور : عند ما تتسلق بغلتي هذه تلك النخلة وأشار الى نخلة طويلة كانت على بعد منه .

وعاجر مع السلطان نحو أربعة آلاف نفس أو يزيدون ، وهم أعيان البلاد وساداتها وحاشية السلطان وأقار به ومن رؤساء القبائل ، فتفرقوا في البلاد بين عدن ومعلا و بير أحمد والشيخ عثمان والعاد وأبين وصهيب وتركوا أراضيهم وبيوتهم



السلطان عبد الكريم فضل بن علي ك

وأموالهم ومو اشيهم واستولى الاتراك على جميع ذلك و يحتوا على الديون والرهون التي المهاجرين عند الناس وطالبوا بها المراهنين والمدينين وقال أذى عظيم خلقاً كثيرا لتهمتهم بأن لديهم أموالا أمانة أو ديونا لأحد المهاجرين

نذكر من ذلك قصة (الشيخ عبد العلم بن محمد با نافع) على سبيل المثال المتعرف أما اذا تقبعنا أعمال الاتراك وأخبارهم بلحج فلا يستوعبها مجلد ضخم وربما وفق الله بعض العبادل الى كتابة ذلك . ولقد رجوت الشيخ عبد العلم بن محمد بانافع أن يكتب قصته بقلمه فكتب ما يأني :

ولما دخلت الاتراك لحجاً خرجت الاهالي وأنا من جملتهم وتوجهنا الى قوية المجحفة يوم الاحد ٧٣ شعبان سنة ١٣٣٣ ه وفي يوم الاثنين ٧٣ منه خرجنا من المجحفة الى بير صالح في طريق أبين ومكثنا في الخبت ثلاثة أيام ثم رجعنا الى المجحفة خائفين نترقب لئلا يأخذونا كما أخذوا أموالنا التي نهبوها وأخرجونا كيوم ولدتنا أمنا ولم نزل على هذه الحالة حتى بلغنا ان الوهط صالحت الاتراك ومي مأمن لكل من قصدها فقصدناها في ٩٢ رمضان من السنة المذكورة ولبثنا بها الى نهار ٧٠ رمضان فلم نشعر الا وقد أحاطت العساكر الاتراك بالبيت الذي نحن فيه وهو بيت الشيخ على بن عجد باذافع حيث كنت فيه أنا وجماعة من أهالي الحوطة منهم صالح بن فضل العامي وزين بن احمد زين فقيه مسجد الدولة فدخلواعليناالضباط شاهر بن السيوف و نحن نيام صيام وقالوا أن الشيخ عبد العليم فانتبهنا مذعورين ولأجل أن عضي قضاء الله وقدره على قلت أنا الشيخ عبد العلم وأما أصحابي فنهم من ذهل ومنهم من خرس ومنهم من اختل عقله من رهبة الداخلين علينا بهيئة عسكرية موحشة منذرة بالقتل والسلب. فدنا مني ضابط يقال له رسول آغا كان مدير عسكرية في قعطبة فوضع السيف في عنقي وقال: أأنت الشيخ عبد الطلم ? قلت نعم. فقال هيا ياعاصي الدولة يقول الباشا اما فلوس والا رءوس. الآن هات فلوس الجفرى وفلوسك والا فانا نقطع رأسك. فقلت له لايوجد عندي فلوس الجفرى وليس من أمثال السيد علوي الجفرى أن يستجير بي و يضع أمانته عندي بل هو الرجل الذي تضم الناس عنده أماناتها وتستجير به وأما فلوسي وأموالى فقد تهبت ليلة دخلتم لحجاً فما أبقيتم لما لاطعاماً ولا دراهم ولا ذهباً ولا فضة ولا أثاثا وقد قدرت قيمة ما انتهب من أموالي يوم لحج أر بعين ألف ريال فاغتاظوا من ذلك وأطلعوني الى أعلى البيت المذكور ودخل جانب منهم يطوف في البيت بين النساء فأخذوا كل ما وجدوا من حلي وفراش وغيره من ملك أهل البيت حتى أنهم أخذوا غداء الصبيان من الميفأفأ كلوه . ثم علمت في ذلك الوقت أنهم قد ذهبوا في نفس ذاك اليوم الى المجحفة ظانين أي باق مها حسما أخبرهم الوشاة وانهم قد أحاطوا بالمجحفة فلم يأذنوا لاحد بالدنو منها ولا بالخروج منها ريمًا يفتشوا عني و بالصدفة كان رجل من الماجيد من غير أهالى المجحفة حين علم وصول الاتراك الى المجحفة خرج منها هار با فقانوه عبد العليم فصوبوا اليه بنادقهم وقتلوه ودخلوا القرية المذكورة وقبضوا على خسة عشر شخصا وأوثقوهم فى عجلات المدافع ثم سأنوهم أين عبد العليم وأين مال السيد علوى الجفرى الذي أودعه عبد العلم عندكم فأخبر وهم انه في الوهط وأن المال الذي تزعمونه أخذه معه . قالوا ذلك لأن يتخلصوا من يد الاتراك ولكن لات حين خلاص فساقوهم موثقين الى الوهط وجملوا في المجحفة نصف طابور بصفته رتبة وجاءوا بالموثقين والنصف الطابور الينافي الوهط وكان ماتقدم أعلاه

وأخيرا سلمت اليهم صندوقا صغيرا وقلت لهم هذا الذي سلم معي وكنت أنقله من مكان الى مكان وفتحناه وفيه قليل ذهب مصاغ لنا ولغير نا أمانة وكسبا فلاولاد الصغار وكهرب قليل ومصاغ فضة فلما وأوا ذلك احتقر وه فقالوا مالنا حاجة بهذا . أين نقود السيد الجفرى التي عندك التي قدرها خمسة وأر بعون ألف جنيه ومثلها حقك . فقلت لهم لم ببق معنا الا هذا وكل ماسوى ذلك من ملكنا فقد شهبه ، يُجاهدون وما قلسيد علوى عندنا مال ولا أمانة . فلم يصدقوا بل قالوا اننا قد

وقفنا على خط من الجفري مرسول اليك وفيه يذكر لك أن ترسل اليه بالذهب الذى أو دعه عندك صحبة عبده فلان.

وأخذوا يتهددوننا ويتوعدوننا بالقتل والضرب ثم ساقونا معهم الى المجحفة وكان لى حمار أخذته لاركبه لاني كنت صائماً ولا أستطيع المشي الى المجحفة فأخذوا الحمار وأركبوا عليه بعض المسكر وساقوني ماشيا في الشوك الى المجحفة و وكلوا بي عسكرا محرسوني وضابطا يضر بني ضربا أليما بكرباج كان بيده من جلد البقرولم يزل ذلك الجلاد مجلدي حتى أشرفت على الوت . وكان يقول لى بعد كل ضربة هات مال الجفري ومالك والا ستضرب الى أن تهلك وكنت أستغيث بالله واستمر على ذلك فلم يرفع عني سوطه حتى لم يبق محل في جسمي لم يصبه السوط. وكان الوقت بعد الغروب فخرج من عندي و بقي يهدد المو ثقين الحنسة عشر . فقال لي العسكر الذي عندى ان «ولاه الحسة عشر هم الذبن أخذوا مالك ومال الجفري وكنت أقول لهم لم يأخذ مالى من المجحفة الإالمراقشة وأما الذي في الحوطة فقد أخذه الحجاهدون فيقولون لى لماذا لاتقول مع هؤلاء الحسة عشر فيصيح الموثقون رحماك ياعبد المليم لاتظلمنا وكنت أبرئهم وهم يضربونهم الى الساعة العاشرة من الليل فأخرجوني وقالوا جاءنا أمر بقتلك فقلت حبا وكرامة ذلكم أهون من هذا العذاب فر بطوا يدى وعيني وأبعدوني قليلاحق صيروني كالنيشان وقاباني العسكر بالبنادق وطالبوني بجنيهات السيد علوي والا سينفذون الامن . نقلت افعلوا ما أمرتم به فلم يبق معي جواب. فتهددوني مدة وكنت أرى والحق يقال أن الموت في تلك الساعة أحلى من الحلوى لهول ما قاسيته من امتحاناتهم وتشديداتهم وعذابهم . ثم عادوا وأدخلوني بين العسكر و طلقوا عشرة من الموثقين وأبقوا معي خمسة من أصهاري وأمسينا بين المسكر الى الساعة الرابعة صباحا وساقونا الى الحوطة مشياعلى الاقدام وسلمونا الى يه رئيس الطابور الذي كان في بستان السلطان محسن وأقما هناك طول برمنا في الشمس المحرقة في جوع وظاً وتهديد وتشديد الى غروب الشمس فخرج الينا شاوش من مدينة الحوطة وقال: أين الشيخ عبد العلم وأصحابه فاشاروا الينا فأبرز لهم كتابا من الساشي أمرهم أن يسلمونا اليه . و بعد استلامنا ساقونا العساكر الى بيت السيد علوى بن حسن الجغري الذى المخذته الاتر الله يومئذ سجنا للملمين وأطاعوي لى البيت فوجدت السطح قد غص بأشراف الاهالى ورؤساء قبائل العبادل مسجونين فيه . ثم قابلها ضابط أسود يقال له اسماعيل أغا فاستنطقنا و تهددنا ثم قال بيتوا هنا الى الصبح غدا ان شاء الله نقطع رأس الشيخ عبد العلم . وكنا لا نجبب الا مرحبا مرحبا وأمسينا بلا قوت ولا ماء وفي الليل دنا منا محبوس من العزيبة قد أخنى مرحبا وأمسينا بلا قوت ولا ماء وفي الليل دنا منا محبوس من العزيبة قد أخنى قليلا من الماء فأعطانا ما بل ألسنتنا

وفي صباح ( ٢٧ ) رمضان أنزلوني الى محل اصحاعيل أغا الاسود الذى أعاد على الاستنطاقات والتهديدات فلما وجدني ثابتا على الانكار ومدعيا ببراءتى قال : حسنا غدا نخرجك الى الميدان و نقطع وأسك لنكون عبرة لاهل لحج ليملم فالت كل من عنده أمانة العبادل أو المهاجرين معهم فيأني بها الينا قبل أن نقطع وأسه كا قطعنا وأسك . ثم أودعوني السجن شهرين ونصف كنا في عذاب مهين واستنطاق و تهديد فأحيانا يقولون ا كتب وصينك قد صدر الامر بقتلك وتارة يقولون جاءنا الامر بابعادك الى صنعا

وفي أثناء تلك المدة توسلت بالسيد محمد على منصب الوهط و بعض ضباط الاثر الته كالقائمةام بوسف حسن والقائمةام النياس بك لكي يراجعوا الباشا و يثبتوا له برائتي مع أنه لو ثبت أن عندي للجفرى أمانة ليس لهم حق باستلامها ومع قالت فلم يكن للجفري عندي شيء ولا غيره . و كان الباشا مصراً أنه لا يطلقني حتى أسلم الحنسة وأر بعين الف جنيه لان الوشاة بلغوه و ووراً و بهتانا أن عبد العليم هذا من المقر بين عند العبادلة وهو من كبار النجار و ذوي

النفوذ عند السلطان و هو صديق السيد عاوي بن حسن الجفرى ومتشيع له وسافر معه مرة الى أرض الموالق وجاءوا بعسكر من تلك البلاد لحر بكم وأنه كان يحث الناس على قنال الاترك. ومن جملة ما وشوا به أنني ألقيت خطبة يوم خروج المساكر لمقابلة الاترك الى الدكم. ولوكان لدى الباشا أدنى تبصر وأقل انصاف لتمكن من معرفة كذب أولئك الوشاة ولكن عين السوء تبدى المساوى.وصبرنا على أمر الله حتى أراد الله لنا بالخلاص و كان ذلك على يد السيد محمد على منصب الوهط عقابل رشوة قدرها الاعالة ريال على أن لانهرب من لحج مادام الاتراك فيها وأن مكون حاضرين كل يوم لطلب المحكة فلهذا السبب لم نتمكن من احراز فضيلة المهاجرة مع من هاجر فأقمنا بين الاتراك حتى سلموا أنفسهم الى الانكليز وقد عرف على سميد باشاغلطه أخيراً وقد قال ليمر ارأ سامحني ياشيخ عبدالعليم فيا جرى منالك لان الناس غرونا ﴿ انهي ما كتبه الشيخ عبد العلم بقله ﴾ وارتكب الاتراك كثيراً من أمثال هذه الجرائم فلم يتركوا من أموال المهاجرين من العبادل قطميراً بل مدوا أيديهم الى أموال الاهالى الذين بقوا تحت رحتهم . فكانوا يأمرون أحيانا بالقبض على بعض الاعيان وسجنه لمجرد تهمة فارغة توسلا للحصول على المال ثم يطلقونه فيملنون في جريدة صنعا أن التاجر فلان تبرع بمبلغ كذا وكذا ألف ريال لمجاريح الجيش أو لبناه مستشفئ أو غير ذلك كما فعلو ا بسعيد على عون من أعيان نو بة عياض و بغيره أيضا . والله يعلم أنهم اتما أخـــنـوا تلك الاموال قبراً لا تبرحا. ولما بلغهم أن الفقهــاء ينكرون عليهم نهب أموال المسلمين استصدروا فتوى من شيخ الاسلام بالاستانة صرح لهم فيها باباحة أموال المهاجرين لانهم فروا من بلاد المسلمين الى بلاد النصارى . و بعبارة أخرى من منطقة الخوف الى منطقة الامن . فقد تعجب الفقهاء في البين من جر أة هــــــذا الرجل على الدين . وجاهر بعضهم بفــــــاد هف الفتوى اذ لم نسم من قبل أن مفتيا يفتي باستحلال أمو ال المسلمين ودمائهم وطلب الشيخ فضل بن عبد الله المقربي لنفسه ولمقارب بير احمد الامان فأمنه الباشا على أن يرفم الراية المثمانية على حصن بير احمد فخفقت الراية المثمانية على دار الشيخ فضل أياما حتى رأتها الخيالة الهندية البريطانية فانزلتها وجاءوا بالشيخ فضل ألى عدن محمت على فعله ثم أطلقه والي عدن على أن لا يعود الى رفع راية الترك في بير احمد

وقد رأيت الشيخ فضل يومئذ وقد جاء لمقابلة السلطان عبد الكريم منفعلا معهوشا محتاراً في أمره: ماذا فعمل يا احمد ? قلت هذه أيام محنتنا والصبر حكمة فالصبر عاقبة محمودة الاثر . جاء هؤلاء الاتر الله من أعالي جبال البين متيقنين بعجزهم عن أن يمسوا عدن الحصينة بسوء فلا يقصدون غير اذيتنا في بلادنا

(لمحص الله الذين آمنوا . وسيم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . على آمنوا . وسيم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . على آمين . فلما عاد الى بير احمد أرسل اليه الباشا بلوكين من الاتراك وأعوائهم وقادوه الى سجن لحج وعاملوه بما لا يلبق بمثله ثم أبقوه أسيراً الى ما بعدالصلح ولكنهم أحسنوا معاملته في الا خر . وبقيت بير احمد أثناء الحرب مأوى لجواسيس الاتر الك وطوالعهم ولقربها من المراكز الانكليزية دعا والي عدن أهالي بيراحمد أن يدخلوا الى عدن والشيخ عثمان والمهلى وأن يبقوا في ضيافة الدولة وأمر بهدم بير احمد فهدمت ودخل الشيخ على بن حيدرة مهدي أبو النوب وجميع عياله بير احمد فهدمت ودخل الشيخ على بن حيدرة مهدي أبو النوب وجميع عياله العقارب الى الشيخ عثمان والمهلى وعدن و بينهم الشاعر العحوز السجيني وقد قال يعاتب من بقي تحت حكم الاتراك تنعرا:

بإذي جاستوا في محكم التركى من بعد محسر جلسه بلا فاموس (١) و نبث المقارب فى عدز الى ما بعد السالح . ومات الشاعر السجينى فى المعلى د عبر بنت في أن يمرد الى بلادد بير احمد الغايراء المشوكة

ta and as b

لاثنا المملى ولا عدن اسكن شالي بلادي غيرا وفيها شوك و توفي في عدن الشيخ على من حبدرة مهدي العقر بى وهو يتوجر ماء الببة ويتمنى شربة ماء من ماء بئره المالحة

ولو استثنينا معركة (٢١) شعبان التي تم بها الاستيلاء على مدينة الحوطة فالمارك التي صارت حول عدن انا مي معارك محلية وغزوات صغيرة اذلم بحاول الاتراك مهاجة عدن أو الشبخ عثان وكذلك الانكليز فلم يروا في اخراج الاتراك من لحج بالقوة فائدة أو فصلا في الحرب المظمى ، فلذلك قال الجنرال ويليام ولنن (قائد الجيش البريطاني في عدن ) في منشوره المؤرخ مايو سنة ١٩١٦ م : « انه ايس لضمفنا امتنعنا عن حرب الأتر اك الذبن في لحج و لكن مملكة الدولة الانكليزية واسعة جدا ويلزمنا معاملة الميادين التي فيها العدو واحدا بعم آخر بالتعاقب بحسب الخطط التي رمعتها الدولة فنحن قد استولينا على أرض الكرون وعلى الجرائر الكائنة في البحر الاوقيانوس وعلى افريقيا الجنوبية الغربية و الآن عارب الجرمن في افريقيا الشرقية وعند ماينجز عملنا هناك وسينتهي في مدة أشهر قليلة بعد ذلك سيأي الوقت الذي نفكر فيه يمصير الاتراك في أرض العرب وعلى كل حال فلا تكون الموقعة الفاصلة في أرض العرب بل هي في فرانسا ٣ و نشرت جریدة لندن دیلی تیمس بتاریخ (۲۹) و (۲۹) جولای سنة ۱۹۹۷ م مقالاً تحت عنوان ( أرض حماية لم تحم ) شرحت جواب النورد كرزن على سؤال اللورد لمنجن في المجلس بخصوص عدن.

ذكرت الرأي العام أن بندر عدن البحري المهم الكائن على الطريق الرئيسية البحرية الى الهند واستراليا محصور بالاتراك من الجهة البرية مند سنتين. قالت فلا يمكن أن يقال ان رواية حركاتنا العسكرية بقرب عدن أكسبت الجيش البريطاني شهرة أو مجدا بل بالعكس فافا دُحرنا الى حصو ننا حيث نقيم الان تاركين جيشاً ضعيفا العدو يطوف في الارض كيف شاء بين القبائل المشمولة جماية عدن

لاسباب مجزناعن حمايتهم . فعلي سعيد باشا والي الاتراك في البين أعدر من الجبال في شهر يونيه سنة ١٩١٥ م وقاتل في لحج أقرب نقط الحاية لمدن جزءاً من حامية عدن القليلة على مسافة خمسة وعشرين ميلا من حصن عدن فاندفعت قوتنا الى الوراء واستولى الاتراك على الشيخ عنان الواقعة على مسافة سبعة أميال من حصن عدن . وفي تلك الاثناء قتل سلطان لحج الفيور على مصلحة الدولة البريطانية وتخرب جانب من عاصمته الصغيرة و بعد مدة قصيرة طردنا الاتراك من الشيخ عنان الى مسافة في الدير حيث جعوا قواهم وتمسكوا بلحج واستداموا بحومون حول البندر .

ذكر اللوردكرزن في المجلس أن الاتراك قاموا فى السنة أسابيع الماضيسة بغزوتين عقيمتين وأنهم لا يستطيعون أن يهددوا عدن تهديدا خطيراً وهى الاُنَ آمنة مطمئنة . وهذه هي الحقيقة .

وقال ان غالب القبائل الذين هم تحت الحماية لا يزالون مخلصين لجانب الدولة اللبر يطانية ، فهذه المسئلة هي موقع الاستفسار

لماذا لا ينبغي لم الاخلاص ? لاننا بموجب المعاهدات تعهدنا لهم بالحاية ولكنهم تركوا منذ سنتين تحت ضغط الاتراك ، تحن تحجم أن نشير بأي مظاهرة ثانية في جهة الشرق في هذا الوقت الضيق ولكن الحالة الحاضرة بعدن مخزية ومعيبة فالاتراك يسحبون لحانا حيث يشاؤن وأصوات مدافعهم تسمع الى سطوح مراكب البريد في حل كون مخابرات على سعيد باشا مع دولته مقطوعة ولا تصله ذخائر جديدة بسبب الثورة الحجازية فهلا يمكننا تمزيق جيشه والوقاء بمعاهداتنا مع القبائل فلولا معارضة اللورد مورلي في مدسكة حديدية ضيقة الى مسافة ستين ميلا في برعدن لامكن منع العدو عن احتلال أرض الحاية . اه .

فكذلك كانت الحالة حول عدن و كان على سعيد باشا يتحول بتلك القوة الصغيرة بين العر بان بنية استعار هذه البلدان العربية ومديد الاتراك الى بر

الصومال والدناقلة اذا تم النصر لالمانيا وحلفائها ولكنه كان مقتنما بمدم كفاءة القوة التي معه لمهاجة عدن الحصينه.

و لما توالت الأحبار بانهزام الجنود المثانية في ميدان العراق وميادين الشام واخفاق ألمانيا وحلمائها ، كان علي سميد باشا يتلقى أخباراً محيحة بهذا الخصوص فتمكن في فؤاد على سعيد باشا الايمان بسوء خاتمة دولته حتى قال يوماً لبعض أصدقائه وقد مضى عامان من أعوام الحرب: انقطع الا ن رجائى بنصر المائيا فقد وجدت بريطانيا المدة الكافية لأن تحشد جيوشها في ميادين فرائسا.

وسلط الله على جنود الباشا الامراض والجيات ففتكت بهم فتكا ذريعاً حتى أفنت منهم عدداً عظيما وضاقت بهم المقابر اللحجية وأحدثوا مقابر عديدة في ابحاء البلاد فسبحان الصبور الفيور. وبقيت كافة قبائل العبادل على الولاء التام لسلطانها ولو اتسمت لهم المهاجر لما بقي في لحج الا النزر اليسير واستمر فريق منهم على مقاتلة الاتراك الى نهاية الحرب وكان مركزهم في العاد.

ولما هاجها الاتراك في (١٠) صفر سنة ١٣٣٥ ه قاومهم العبادل فها مقاومة شديدة . ولم يمل الى محبة الاتراك من أهل البلاد اللحجية الا الا وحاش أهل الوهط فلم يبق منهم على ولائه لساطانه ومحبة وطنه الا من هداه الله . اتبع الأوحاش السيد محمد على زبن فخرج بهم عن سيرة الساف و جمل الله شتاتهم وهتك محارمهم وخراب بيوتهم على يد الاتراك .

و بعد أن تم الباشا الاستيلاء على لحيج أمر يمنع دخول القوافل الى عدن شم عدل عن ذاك فضر ب على البضائع الداخلة من لحيج ضرائب فادحة وأذن بدخولها الى عدن . ولبقاء البلدان المجاورة الحيج على ولاء عدن كان يخرج باسمها بضائع وأرزاق من عدن يصل جانب منها الى الاراك في لحيج .

وفي الحقيقة خان أكثر القبائل بقيت على ولاء الدولة البريطانية وولاه سلطان لحج. والذين قبلوا يد الأثراك كالامير نصر وعلي مانع الحوشبي فاتما

أخنوا بالمثل ه يدلا تقدر تمصرها بوسها » وقد كان الامير نصر وعلى مانع الحوشي يومئذ في حالة لايحسدان عليها وما عاونا الآر الله عن طيب خاطر واتما ه اذا عكرت العيس عصرت » و بلا شك فقد نال الأمير نصر من الاتر الله مشاق كبيرة ولكنه عند ما يئس من مساعدة دولة بريطانيا وعرف أنه توك للأعداء ألزمه الضمف بان ينافق للاتر الله الذين أظهروا أنفسهم في بداية الامر من خيار المسلمين وتحايلوا بالترغيب والترهيب على كثير من الناس حتى قضوا منهم وطراً . فلما طلب السلطان على مانع من على سعيد باشا الوفاه بالوعد بخصوص أرض زايدة اجابه أنه قد "عقق لديه ثبوت ملكها العبادل وليس في وسعه أن يملكها العواشب ، فقنع السلطان على مانع من الغنيمة بالاياب .

وقد أفرط الكولونل جيكب في تحامله على الامير نصر فقال في كتابه « كينجس اوف ارابيا » إن الامير كان يتمثل ( بأينا دارت الزجاجة درنا ) وأنه قال مرة ( كنادر الاتراك أقوى من طيارات الانكليز ) ورؤى مرة في لحج سنة ١٣٣٥ هلابساً بدلة تركية . قال لاتأمن بيت الخرفه ولو حلفا اه .

فلا أدرى ماحمه على كتابة ذلك مع أنه يعلم أسباباً كافية لعدر الامير نصر وغيره من الذين تركوا اعواما تحت رحمة الاتراك عند ما كانت قوة ضعيفة للاعداء تطوف بأمان واطمئنان بين قبائل حماية عدن اجبرتهم أن يساعدو الاتراك عن رهبة لا عن رغبة ولو تظاهرت عدن يمظهر الحدر والاستعداد لكانت قصة حملة على سعيد خلاف ماكتبنا بل ريما كان الاتراك لايصلون الى لكانت قصة حملة على سعيد خلاف ماكتبنا بل ريما كان الاتراك لايصلون الى لحج ولا يتحرشون بارض الحاية . و توالت كتب قبائل يافع الموسطة والضبي والعوالق الى السلطان عبد الكريم في عدن بعرض كل ما يقدرون عليه من لحج ولا ونواحيها . وفي سنة ١٣٣٤ ه شرع الانكليز يمدون السكة الحديدية الى لحج .

من السلطان عبد الله بن على اليافعي وهي :

دعا عبدك وكن له حياً كان تجليها بفضلك وأصلح الشان على النور المسمى نسل عدمان وهات أبيات بانشرحها الآن من الحوطة ومنصيرة وشمسان موج متلاطمة غبرا وحمران من الطنان لا الثملب و عمر أن وتاك البنقلة بالشيخ عثمان من الدرب المنيف فوق همدان حلال أهلالنكف شيبه وشبان وسيفك بيسر ك والرمح بيان تعصلهم شوك هندي وأبان على (ابن فضل) ذي قاموه سلطان بكرمه والسخاكم قدم احسان معه الاعمام وأولاده واخوان جمائل تحفظ القر به وجير ان كما شرع الدول خزنة وخزان وباتلقوا بها دائر وحيطان وطاسة و المزيكة ترهب الجان يشوف الارض مشعولة بنيران وعاد الكيس بالجنيات ملان ويخرج منها جائم وعريان

المي سلك بالمختار تسمع وبادر مثل لحظ المين وأسرع وصاوا ما القمر والشمس تطلم يقول المرهرى يا هاجس ابدع رعود اتحطرمه والبرق يلمم ولاحنه ميازر والف مدفع عسى عوده وذاك الوقت يرجم وتاك المحكمة والخيل تربع وياعازم صرى والناس تهجم على عالمحجبة عالي عنم كأنك بالمراحل صقر يسفع ولا السده مقفل دق و اقرع وتوك لاعدن وانشد توقع طلم صيته على من قبل وأفرع وخصه بالسلام آلاف واجمع وقلخاتك يقو لاالصبر واصنع وشفت أن الوسل يرفع وينفع ولا انتوافي جزيرة باتوسع وبنديره مع بيرق ومرفع تمنوا قنموا من كان يطمع يسافر من بلدكم خيريقنع ولا يأمن يجي له سيل يردع

بقول الصدق لاصور ولاافزع وجدي ذي عبر عالناس يقطم وبمد الفرق والفتنة ترفع وما تجدد بيافع اليك يتبع وختم النظم صاواعلى المشفع وأمرني المولى المعان أن أجيب عليه بهذا الاسلوب فكتبت ما يأتي :

طلبنا الله ذی ینزل و پر فع وذي يرحموذي يخزق وبرقع وصلى الله عدد ما البرق لعلم و بعده يار سولى سير و اهرع وان حصلت عبد الله توقع وعاد الناس حد ينهب و يطمع وحد سدوا طريقه اين بجزع ونا ياخال لاهايب ولا افزع كفانا فخر لو قالوا لك اصمم و ان عان المهيمن قلت به قع وماشي عذربا روح وباارجع و جيش الترك بيحمل و ير فم وذي فاعل ممه سكين يقطع تجمل قل ليافع عيب تقنع وخصبي مامعه شيء قوم تبع وعاد الشمس باقشرق وتطلم

و نا بالمحجبه من روس همدان بصنعالا الخالا أرض تجران و باقي من جبن لاقرب ردمان وخطات ختمه علمه وعلوان وآله والصحابة كل الاحيان

وذي ان قال للمخلوق كن كان و ذى ينشي سحاب ترسل امزان على طه نبي الانس و الجان وشل الخطاله من حيد شمسان وقل له بايقم للثوب صبان وحد داخل عدن يفتق علمان وحد سوى بضاعة له ودكان فملنا بكلنا واللي ختى بان خيرحرب ابن محسن وابن عثمان سجم فوق الكزابه قمري البان قدا الحوطة وسيالحكم ديوان ويرجعماويه مقطوع الآذان فن قصر قصر من هون اهتان ومدفعنا يحذي خلف سفيان ولا ربك وهب لهعقل لقمان و بايدفا الذي في الحيدبر دان

من أجسام الهاشر ذي بالاطيان قبل من ميفعه لاحيد ردفان وحق الله ما ابنه بات ندمان ملك أم القرى ذى قام بالشان وصل لما المدينة يطفح الخان ونتلهم زونهم ذى بالاثبان وقام الشرعسامصحف وقرآن قضاها الله بين الخلق ميزان من البيت المحرم خيرة انسان وحد ید کر شجو نهات حز نان وقد حان القضا قاموا له الآن ومركب بعدمركب وألف وبان وهذا قال تشبه وازكمان جمعها من سيامه لا خراسان وجابو اسودمن يم يموسودان يسيل الدم يوم الحرب وديان و بايبصر لهبها من له أعيان وعاد الجيش الشوفات رغبان الى يافع الى حير وحمدان من استعجل ندم من صون أصتان رعود من السماء أوشنت امزان

وعاد الطير باتنهش وتشبع وذي عاده يبا المنفوع ينفع بدال الواحده بايدفع أربع وشي جاكم خبر سبط المشفع (١) ملك مكة وما جاور ومطلم وخلا بقمة الاتراك بلقم وكسركرمي القانون الاشنع وذی عبر. لهم تزجر و تردع فان ألله ما يطرد ويدقع وهب بمض العرب يحشد و يجمع کا ان الهمشری کم ناس قرع وعلم الحرب مدفع بمد مدفع وذا يفقع وذا يقرح ويصقع وجيش الانكايزي أين يجزع وأهل الصين لفلفهم ووزع وجابوا حمروا من شاف يفجع وعاد الحرب باتصلي وتقرع فلابم صلح شيء مسهون يوقم وتالىما صفي با اكتب و باار فع عهل لا تقم معجول فيسم وصلى الله على أحمد ما تقعقم

<sup>(</sup>١) الملك الحسين بن على رحمه الله

وآله كلهم والتابع اتبع ومن لازم طريقتهم باحسان والحاج احمد بن ابر اهم الجيشي في واقمة لحج الابيات الآتية:

ألا حي المبازل والخياما وسكانا أصبابهم انهزاما منازل قدخلت عن ساكنيها عفت الا الدعائم والثمامة محتها مدافع ورجال قطر وأتراك شواربهم زماما وكانوا لكل ملهوف فياثا وفي جدب السنين لم غماما

فخائهم الزمان فلست أدرى على ما الدهر خانهم على ما و بلغت أبياته الى عدن فأجابه الامير صالح بنسمد بنسالم بالابيات الآتية ت

دع الدنيا ودع عنك الحطاما

وقيت الحهل هل الدهر عهد وهل أعطى لن ذهبو ا ذماما وهل صافى الملوك علمت يوما وهل اعداؤه الا الكراما يخولهم رياشا ثم يفدو فيوسعهم هلاكا وانتقاما عروشا ثلها ذهبت وبادت وكانت في الملا أبدا تسامي وكم من صالح وكبير قوم يولى أمره قوما طفاما وفي حرب الامام وآل حرب عجيب يستبين لمن تمامى كذا شأن الزمان على بنيه فلاعتباً تزده ولا ملاما قضاء مبرماً لاشك فيه وحكما جازما ماض عاما ولو أبقى الزمان على كريم لكان بقاؤنا حمّا دواما سنعطى الدهر ابراما ونقضا ونلقمه اذا اشتد الحساما وفينا بالمهود لمن عهدنا فهل كان الوفا فعلا حراما اذا كان الوفا شرفاً وعزاً لنا في الله ظن مستبين وحسن الظن بالرحن قاما قريبا تصبح النارات تترى فتلقى عن لظى الهيجا الاشاما وتدنو الخيل من لفح المنايا وتملا الجو من عكر قتاما ويبدو مكفهر الموت قسرا نظاما زاحفا يتلو نظاما ترى النيران تقذفها رجوما مدافعنا فتضطرم اضطراما هناكم يندم الجاني ويبدو جزاه حيث يخزون النداما وبشرا الوفي ومن فراه على حسن الصفا فينا أقاما

و كتب المؤلف بعد الصلح هذه الابيات ، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وهما يو قدون عليه في النار ابتغاء حلية أو مناع زبد مشله كذلك يضرب الله الحق والاباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض

هبوا لحبح التحية والسلاما فقد كشف السرور لها اللئاما وقد ذهبوا أعاديها جفاه وظل ملوكها فيها دواما هباء يذهب الزبد ويبقى بها ما ينفع الناس الكراما فها لحج تحيى ابن فضل وصنعا اليوم تعتنق الاماما وها الاتراك في عدن أسارى وقد تركوا المنازل والخياما وقد باعوا الصوارم والعوالى فقل للدهر خانهم على ما هفي ٢١ ذي القعدة سنة ١٣٣٥ ه دعا المدح حنوال حداد الماستين وقد تركوا المنازل والخياما

وفي ٢١ ذى القمدة سنة ١٣٣٥ ه دعا الميجر جنرالجي إم استيورت عدماً كبيرا من الضباط العسكرية والملكية وقناصل الدول وأعيان عدن لحضور احتفال تقديم حسام الشرف السلطان عبد الكريم المهدى اليه من اللورد ويلنجدن والي ولاة بومباى . ولما غص المكان بالاعيان التي الجنرال استيورت في المجتمع الخطاب الاستي

يا حضرة السلطان عبد الكريم و الجنرال دواتن والضباط و الاعيان انكم تعلمون بشهرة الخلام السابقة التي أدنها العائلة العبدلية نفي أثناء النيف والسبعين

صنة التي قضوها حلماء للدولة كان الوفاء والمودة سجايا ملوكهم ومن جملة الامراء الاجلاء من المائلة المد كورة بدون محاباة نشير على الخصوص الى خدمات المرحومين السلطان فضل بن على والسر احمد فضل والمأسوف عليه السرعلى ابن احد بن على الذي فقدنا حديثا مساعدته النمينة جدا التي بدلها من صمير فو اده . أما خدمات الحاكم الحالى اعني السلطان عبد الكريم بن فضل بن على المقيم الآن بعدن فانها بما لا يقدر له عن مع ان وجوده هنا شؤم عليه و لكنه سعد علينا . ومن دون مباهاة أقول ان أعماله الشاقة في مر اسلاته مع أهل البر قد حفظت جدا مصالح كلا الطرفين وقد أعاننا في تشكيل شرذمة من رجاله الدين همالاً ن مشاركون في العمل ضد المدو . فسعادة اللورد و يلنجدن و الى بومى مجمع بخدماته واقرارا باعتراف الدولة تكرم سعادته بأهداء حسام الشرف لسمو السلطان المذكور . وقبل أن أقدم لكم السيف ياسلطان عبد الكريم أحب أن أَصْيِفَ كُلَّة مِن ذَاتَ نَفْسِي فَأَقُولَ : أَنَّى أَنَا و أُسلافي وكل مِن اتَّتَلَفَ مِع عائلتُكم الكريمة بهذا المقام مر تاحون جدا لاقرار الامتيازات الممنوحة لجنابكم و نسأل الله الكريم أن يرينا عاجلا رجوعكم الى مملكتكم التي سيكون غيابكم عنها مؤقتا . والمحموالي باسم سعادة اللورد ويلنجدن أن أسلم لكم السيف و أي لكم طول العمر في تقلده و أن تنالو ا أضعافا من الشرف زيادة على ذلك . اه

ثم قام صحو السلطان عبد المكريم فتلا الخطاب الا آيي:

أيها الجنرال استبورت والمجنرال دولتن والكولونل جيكب والضباط والاعيان الحاضرون . أي لا أدرى كيف أشكر سعادة والى يمبي اللورد ويلنجدن شكرا كافيا على اهدائه حسام الشرف الي . بل على اظهار تحننه نحوى . وائى تدفاك أظهر ثنائي لكم باحضرة أنجنرال استبورت على ذكركم بالاطماب الخلم الصادرة من أسلافي في الماضى والعمل الحقير الذي صدر مني في أثناه اقامتي

الوقتية هاهنا. فأي حقيقة مفمور بالاحسان الذي بذلنموه وأسلافكم وصديقي الكولو نل جيكب فالجبم قد قام بالمكن لنطيب خو اطرا في ملجأنا واني لم أتوقع مثل هذه الهدية الكريمة من الدولة مع أنه خطر ببالى أن أعل القليل الذى في استطاعتي عمله لمساعدة الدولة وإنه ليسوه في جدا حالة كوني في الحالة التي أنا فيها مبمد عن وطني وعن قبائلي لست قادرا على القيام عاهو فوق ذلك ولكني أشعر بتسلية عظيمة لان الدولة وجنابكم استحسنتم وفائي وأن ذلك ارث ورثته عن عائلتي وأني أرجو بمعاونة الله الكريم أن أيكن من اقامة البراهين الدائمة على الاخلاص الذائي وأبي لا أشك يان هذه الحرب الهائلة ستنتهي بالظفر المقاب الذي تستحقه وأشكر جميع الحاضر بن لتشريفهم هذا المحفل. اه

وفي شهر جادى الاولى سنة ١٣٣٦ سافر السلطان عبد الكريم فضل الى البلاد المصرية بدعوة من نائب ملك بريطانيا العظمى لمقابلة صاحب السموالملكي (الديوك أوف كونت) وقد حضر الى مصر خصيصا من قبل جلالة الملك ليقلد وجال دولته وأصدقاء ها الاوصحة والنياشين بالنيابة عن الملك ، فسافر صحوه و عميته أخوه الصنو محسن فضل بن على و ابن عمه احمد منصر محسن والشيخ عمد فضل العزبي و الامير صالح بن سعد بن سالم ، و من طرف حكومة عدن الميجو ريلي (۱) وأقام عصر أياما محوطا بكل اكبار واكرام

وفي اثناء هذه الأيام دعي مرة الى غرفة البرنس الديوك أوف كونت في دار النيابة البريطانية ومرة أخرى الاحتفال لتقليده ( فشان امبراطورية الهند من الدرجة الثانية كى سي آى إي مع لقب سر ) . ودعي مرة ثالثة لوليمة أولمت

<sup>(</sup>١) هو والي عدن الا ن وهو على جاب عطم من اللطف والممة وعجة العرب والالمام بسائر احوالهم

في دار النيابة حضر ها عظاء مصر : وسلطائها (١) يومتذ جلالة فؤاد بن امهاعيل ابن ابر اهم بن محد على باشاو رجال دولته ونائب جلالة الملك عصر حينداك ( السر وينجت باشا) والميجر جنرال استيورت والي عدن والميجر ريلي رفيق السلطان عبد الكريم في سفره والصنو المرحوم محسن فضل. ثم قابل عظمة سلطان مصر في قصر عابدين و نال من الاكرام والاجلال مايليق بمقامه . و في اثناه هذه المقابلات وضح السلطان عبد الكريم للمعتمد البريطاني وجوب ضم القسم الشافعي من اليمن الى القسم الزيدي تحت سيادة الامام محيى . و كان بعض أولي الرأي من العرب و الانكليز عياون الى عدم ضم القسم الشافعي من اليمن الى حكم امام صنعا ويستحسنون اعانة الشوافع على الاستقلال التامعن السلطة الزيدية وكان السلطان عبه الكريم والمرحوم الصنو محسن من ألد خصوم هذه الفكرة احتفاظا بوحدة اليمن تحت سلطة واحدة ، هي سلطة امام صنعا ، ولو لا ماقاما به من الجهود الحدية كما يعلمه عار فو الحقائق من المشتغلين بالقضية العربية وعلى الخصوص قضية اليمن ، لكانت الشوافع اليوم دولة في اليمن على رأسها ملك مستقل ، و تفصيل ذلك عند الذين ساهموا في قضية اليمن ، وحد الله صفوف الجيم وقضي على أسباب الفرقة ، وألهم القائمين بالامر في سائر انحاء اليمن الحكم بالمدل والسوية بین الجمیع بلا فارق بین سنی و شیعی أو شافعی و زیدی أو تهامی و جبلی تم عاد السلطاز عبد الكريم و من معه الى عدن فوصل اليها في ٧٥ من الشهر المذكور

<sup>﴿ ﴾</sup> عو حشرة صاحب لجلالة الملك المنظم احمد فؤاه . كبير ملوك الاسلام وحامى شريعه سيد الاثام صاحب النائم والاهرام أبيده الله ينصره روف لاعلاء كلته وآقر عبنه بسمو ولى عهدم الامير فاروق محفظ يتمر انوا . الامرة الذكرة السكرعة

## الفصل الثامه عشر

دود الضيق فرج . حديث الحدنة . اعتراف على سعيد عانهزام دولته . الحدنة المزورة . الامام يدخل في الموضوع . الشافعية يتمسكون بالدولة الشائية . على سعيد يصر على التسليم محود نديم يخدم فكرة الامام .

ضاقت فلما استحكت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج في ظهر يوم ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣٣٦ ه ( الموافق ٣١ سبتمبر سنة١٩١٨ م) شاع في عدن أن الهدنة عقدت بين دولة تركيا ودولة بريطانيا وحلفائها و تحققت الاشاعة في مساء ذلك اليوم

و في صباح اليوم النالى كتب صاحب السمو السلطان عبد الكريم الى الميجر جنرال استيورت والي عدن قال: اننى في قلق عظيم منذ البارحة لعدم اشعارى بكيفية قبول الهدنة مع بقاء بلادنا تحت يد الاعداء.

وفي الحال اجابه لجنرال استيورت بقلم يده بما مضمونه:

ان الذى بلغني رحمياً هو أن الهدنة عقدت أمس بين تركيا وبريطانيا وحلفائها ولم أتلق أدنى تفصيل انما مما لاريب فيه ان معنى الهدنة هو أن تركيا قبلت جميع شروط دولتنا. وفي تلفر افات اليوم العمومية أن تركيا سلمت بلاقيد ولا شرط. وأنى على يقين من أن جنابكم ستكونون قابضين على زمام مملكتكم في أقرب وقت.

وأرسل الجنرال استبورت خبر الهدنة رهميا الى على سعيد باشا مع أحد السبادل وهو عبد الله بن على بن أحد البان من أهل الحراء الذين هاجروا مع سلطان لحج ولكنه تأخر لسبب أن الاتر ال قبضوا عليه في دار عبد الله بن احد وأمروه بالمبيت هناك الى صباح اليوم التالي حين أذن له على سعيد باشا بالوصول اليه.

وكان اللفتننت كولونل ( اس جي دبليو هوم ) أمير ميون وقد أبلغ حتى بك قومندان باب المندب ما ترجمته (١):

سيدي المزيز ه

اذا كنتم الى الآن لم تأخذوا خبراً فانى أفيدكم انه بناء على أمر الحكومة الانكايزية المؤرخ ( ٣٠) تشرين أول سنة ١٩١٨ صار النبليغ من رئيس قومندان البحرية في البحر الابيض في ( ٣١) تشرين أول سنة ١٩١٨ وإقت الظهر مضمونه:

ان الهدنة عقدت بين الدولة المهانية ودولة الانكليز وحلفائها وقد أعلنت الكيفية الى جميع الجهات بتوقيف المحاربة . ونظراً لاحكام هذا التلفراف فان الاصلح سيكون في أقرب وقت حسب ظني وتخميني : فبالطبع ان وقوعها انما لأجل اجراء المذاكرات الصلحية خاصة واني أعرض هذا التلفراف مع ابرازي الود الصهيم لكم وانني بكل سرور سأقبل كل من برغب الوصول من ضباطكم الى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أحسن المعاملة إ

و تفضلوا بقبول إفائق احترامي م

صديقكم القا<sup>\*</sup>ءقام هوم <sup>ا</sup>

ورفعه قومندان باب المندب من حينه الى على سعيد باشا قومدان لحج جواب أمير الاواء على سعيد باشا لقومندان ميمون (٢)

منطقة الحركات قومندا نلغي أركان حربيه سي قسم ٣٠ ٨ / ٣٣٤ لحج بواسطة باب المندب الى جناب قومندان ميمون الفائمقام هوم دام بقاه ة

<sup>(</sup>١) راجع الاحل التركي رقم (١) في آخر السكتاب

<sup>(</sup>٣) نقلا عن الاصل العربي

تناولت بيد السرور تبليغكم المشمر بعقد المدنة بين الدولة المنافية و بين دولة المكانرة العظمى وحافائها بتاريخ ٣١ تشرين أول سنة ١٩١٨ ثم وصلنا التبليغ المذكور بعينه بعد مرور ثلاثين ساعة من طرف حضرة و الى عدن مؤيداً اشعاركم. فأشكر اهمام جنابكم على سبقكم. وأيضاً أقدم لكم تشكراني الخاصة على تلطفكم بالمساعدة لمن يرغب الوصول من ضباطها الى ميون لأجل المزاورة وقد أمر نا ضباطنا بدخول من يرغب منهم كا أننا أمرناهم بالاجتناب عن كل مايسوء الطرفين. قرجو من الباري التوفيق بعقد صلح شريف مديد و دمتم محروسين

قائد الحيوش المنانية بلعج الم أمير واللواؤ على سعيسه

ولما كان على سعيد باشا موقماً بسوء خانة ألمانيا وحلقائها لما يتلقاه من الاخبار الصحيحة . ويما أنه ليس له غرض غير خدمة دولته والقيام بواجبه العسكرى كا يلزمه الناموس والشرف ورأي أنه قد أنم ماعليه من الواجبات لم يشأ أن يمطل خدماته بمخالفة أو امر الدولة في الوقت الذي وجب عليه أن يعاو نها أيضاً بالاذعان لأو امرها وأن مجرى عليه ماجرى عليها وبما أن الاصرار على المناد والاحتفاظ بلديج بعد انتصار جيوش الحلفاه في جميع الميادين الكبرى سينتهي ولا بد باكراه على سعيد على التسليم أو اخراجه من لحج مشيعاً بقضيحة الهزية فاذاك كم يتردد في قبول أمر الجلاء عن لحج والتسليم لأقرب والى انكبيزي بحسب الاو امر التي وصلت اليهم من أحمد عزة باشا التي أكد فيها غاية التأكيد ان التهلكة محققة اذا لم يسلموا . فتوجه على سعيد باشا بنفسه فيها غاية التأكيد ان التهلكة محققة اذا لم يسلموا . فتوجه على سعيد باشا بنفسه فيها غاية التأكيد ان التهلكة محققة اذا لم يسلموا . فتوجه على سعيد باشا بنفسه وكتب في ٤ تشرين ثاني الى قائمقام الحجرية تلغرافياً ما ترجمته (١)

<sup>(</sup>١) راجع الاصل الزكي رقم ٢ في آخر السكتاب

من معيد باشا الى قائمقام الحجرية عبد الوهاب نمان بك نفيدكم مع الاسف أن الهولة العلية وحلفاءها قد تحتق انكسارهم وان الالمان عقموا الهدنة و توقفت الحرب العمومية . والسبب الوحيد لهذا الانكسار هو ان اخواننا العرب آهل الحجاز وفلسطين وسورية والعراق قاموا على حكومتنا السلية بالحرب واشتركوا مع العدو فعلا وقد قبلت دولتنا اضطراراً سرعة اخراج عساكرها التي في اليمن وعسير والحجاز وفلسطين وسورية والعراق كا هو في شرطه الهدنة . و بما أن حكومتنا قد أعطت الحكم القطعي بذلك فنحن مجبورون على توك تربة البمن المقدس وأهله اخواننا المجاهدين المحترمين الذين اشتركوا منا منه أزيد من أربع سنين (١) و إن كنا نفدي بأرواحنا و دمائنا في سبيل المحافظه على تلك التربة المقدسة ولكن من حيث ان حضرة الامام مخالف للامر ولسرده بمض الاسباب ابتدأت الخابرة مع دار السعادة في هذا الباب وصتكون الحركة ضرورية عوجب الاوامر الصادرة والجواب الذي سيؤخذ. فاذا نصن تركنا هذا البمن المقدس فانا نتمنى لاخواننا في الدين الأتحاد والاتفاق التام وأن لايقبادا تولية النصارى قطمياً لنكون على الدوام في سلوان بحسن فعلهم ولو محما. وقد امتننت لبيانكم من انكم ستعاونونا وستخدمونا. أما والى المين وقومندائها فن يوم وصولهم الى منطقتنا (أورثوا السكتة) لادارة واعاشة مساكرنا يحصرهم عموم التحصيلات والقروض لنفوسهم النفيسة وتعقبوا المسلك الذي يهدد بمجاعة منطقتي ولكنكم ستجملونني ممتنا الفاية فيا اذا عاونتمونا بخمسة أوستة آلاف ريال وسأرسل لكم حالا سندآ مخصوصا بذلك لان ضباطنا وعساكرنا متضايقون وفي حاجة الى الدرجة النهائية وهؤلاء أبناء المهانيين الذين دافعوا عن هذا البمن المقدس بدمائهم وأرواحهم وقد أصبحوا اليوم ممرضين للامراض والجوع والعري فاذا قدمتم له خيراً ليكون نهاية لخدماتكم فسيسطر

<sup>«</sup> ١ » كان اغلاص شواقع اليمن للاتراك لسب لا يحفى على من يعرف اليمن

اصحكم جليا في التاريخ . واذا لم تقدروا على هذه المساونة فاكتفي أن أقابلكم بالشكر لخدماتكم التي قد بذلتموها نحونا الى الآن و دمتم . حرر في ٤ تشرين ثأني سنة ١٣٣٤

أما الوالي محود نديم بك واحد توفيق قومندان الفيلق وأشياعها فأظهروا أنهم ارتابوا في صحة التبليغ وزعموا أن اشاعة الهدنة تزوير وخديعة من الانكليز وعاتبوا علي سعيد باشا لمقابلته والي عدن الجنرال استيورت ورماه بعضهم بالخيانة فأشاعوا في الين خيانة علي سعيد باشا وميله للاعداء . و كتب احمد توفيق قو مندان الفيلق الى على سعيد باشا تلغر افيا ما ترجمنه (۱):

من قومندان الفيلق الى على سعيد باشا

ج ( ٢٤ ) تشرين أول سنة ١٢٣٤ روى ان التلفراف المرسل من ميون الى المندب ومنها مفتوحا اليكم الذي رفعتموه الينا لم يكن فيه شيء عن شروط الهدنة غير أنه يذكر وقوعها فقط. فمثل هذه الاشعارات الواصلة من المصادر الانكايزية يحتمل أن تكون غالبا مصطنعة من طرف العدو الذي يعمل لاجل احداث الثورة في اليمن حتى يتيسر له استرداد لحيج فكان يجب تكذيبه ورده ما لم يصل الامر من مركز سلطتنا وأنتم بالمكس أشغلتم الافكار و فسيتم أن من يتواجهون في المناطق المحايدة هم مندو بو الامة من الطرفين فقط فساعدتكم بوصول أركان وأمراه الانكليز الى نقطة صبر وحتى دخولكم عدن بخلاف أمرنا مع أركان حربكم وياوركم وزعكم صحة الاقوال الطبيعية التي محمتموها من قائد العدو و القاء معيتكم في الخوف والنشويش، واقتر احاتكم الغير صائبة على من هو فوقكم عكل هذا لا يأتلف بأي صورة مع المباديء العسكرية بالخصوص مع القيادة فوقكم عكل هذا لا يأتلف بأي صورة مع المباديء العسكرية بالخصوص مع القيادة وقد و صل الاشعار بعينه الى منطقة شهامة وأجيب عليه حتى من أحد البوز باشية على من هو جوا يا يليق بالعسكري و كا هو واقع في سائر المناطق المسكريم افيلقنا وكذلك

<sup>(</sup>١) راجع الاصل التركى رقم ۴ با ً خر الدكمتاب

الافراد والضباط والامراء في لحج يحبون وطنهم بمدافعاتهم الفعالة وبتضحياتهم المستمرة أثبتوا أنهم لا يقبلون الاهانة وآي قانع بأنهم لا يتقهقرون شبرا عن خطواتهم التي تقدموها وأنهم ليسوا من أولتك السذج الذين تنطلي عليهم حيل المعدو وحسائسه الثابت أمثالها مرارا وأن كل واحد منهم يفهم الحقائق فليس هنائك ما يوجب قط انزال عيالهم وعائلانهم المنفرقة في مختلف البلاد الى السواحل بهذه السرعة فأنا والوالي والركن الاعظم للاسلام وهو حضرة الامأم اللسى اتفق مع الحكومة موجودون هنا ونحن نعتبرهم كلهم أولادنا ونحن المسئولون عنهم مادياً وأدبيا اذا وقم حال مثل ذلك لاسمح الله ، أما الضباط الآن فليس لهم أن يفتكرو ا في غير العدو الذي أمامهم ووطنهم وواجباتهم العسكرية ، حافظوا على مُباتكم كا أمر ناكم قبلا فأنتم وحدكم المسئولون مادياً ومعنوياً عن العواقب الوخيمة التي تفتج اذا فعلتم شيئًا من ذات أنفسكم بدون أن فأمركم ، وبناء على الامر الصريح القطعي الذي سبصل من حكومتنا بالثفرة ، وأما مسألة الفلوس التي اقترضناها من المدين أعطينا النسم الاعظم منها الى منطقتكم والذي تحصلناعليه من زبيد من قرض وغيره أعطى منها نمانية وأربمون الف ريال لاعاشة المساكر الجاثمة في تهامة لمدة كم شهر والعشرون الالف البانية للمأموين الملكية في صنعاء والعساكر الموجودة في المركز والاعاشة عائلات الامراء والضباط الموجودين في هُتلف المناطق و الذين تر اكت مرتباتهم من أربعين الى خمسين شهر ا فالمائتان والثلاثماثة الف ريال التي سمعتم عنها من أفواه أفراد العسكر و من أفواه بعض الناس لو كانت هي من زلط الحجارة لا يمكن جمها ، فأعانكم عثل هذه النقولات وعدم اعتمادكم على آمركم الذى تعهد من كل الوجوه مقرر ات هدا الفيلق ليس فقط لا ينفق مع المباديء العسكرية بل لايتفق مع آي مسلك آخر فالقسم الاعظم من أموال لواء تمز وخصوصا سبصة آلاف وخسمائة ريال من محمد ناصر باشاً وأموال لحج الزراعية والجركية كل هذه تركت الى منطقتكم ولم فسألكم عنها

حسابا ولولا حصول اللزوم القطمي لمواجهة حضرة الامام لشرعنا في أجراه التحقيق والتفتيش عن كل هذا لاجل اظهاره ، واذا كان العساكر حسب اشعاركم جياعاً وعرايا فذلك لانه قد وقع سوء الاستعال في هذه الاموال. وخلاصة القول ان الزمان غير مساعد للمناقشات القلمية الطويلة العريضة نأمركم بالانقياد الى الامر و بالطاعة العسكرية

قائد الفيلق أحمد توفيق

و أبرق احمد توفيق الى على سعيد باشا صورة كتاب زعم أنه وصله من طرف الامام يحى و نصه :

## فيالنيالخالجة

حضرة قومندان الفيلق الهايوني المهام الا كبر احمد توفيق حرسه الله. شريف السلام التام ورحمة الله صدورها بعد اطلاعنا على ما وصل الينا من مقام الولاية ومنكم نقلاعما رفعه حضرة قومندان منطقة لحج على سعيد باشا وما معه من مو اد المتاركة ومن التبليغ المحرر الى حضوركم بالشفرة من حضرة عزت باشا وصورة ذلك بامضاه المومي اليه عن مسند الصدارة العظمى الى حضرة قائد لحج و تأملنا ما فيه الامر بازوم تسليم القطمات العسكرية الموجودة بهذه القطمة الى من يستلمها من طرف حكومة الانكليز و تعجبنا اذلك كثيرا . أولا لعدم و رود شيء الينا من هسند الصدارة . ثانيا انه لم يرد الينا ماذكره قائد لحج من التبليغ من و الي عدن . فأنتم تعرفون مابيننا و بين الحكومة المثانية من الائتلاف المتعلق مبعض مواد العسكر وغيرهم مع مالنا لدى الحكومة من المطلوبات المتكاثر ةالبالغة مبلغا عظيا لا يمكننا معه الاذن باعزام نفر و احد . بناه عليه فقد حررنا اخطارا

الى حضرة والى الولاية وحررنا هذا لحضر تم اعلاما أن أعزام العسكر من المستحيل وانه ان كان منكم أو أحد من معيتكم التصميم على ذلك فلا بد لنا من المنع على أي وجه كان . وقد حررنا تلغرافا الى والي عدن وقومندا ها وبينا له ما ذكر وأفدناه انه لم يصل الينا ما ذكره سعيد باشا من التبليغ وانا نمنم أيضا عزم أحد من الضباط وعائلاتهم فليكن منكم اغلاق عذا الباب واجراء الاخطارات الشديدة الى جميع المأمورين فانا لا نريد تكدير خاطركم لكن الضرورات أحكام وقد عرقتم ماقنا به مع الحكومة من الدن الائتلاف الى التاريخ ودمتم . والسلام عليكم ورحة الله

وكتب الامام الى على سميد باشا تلفر افيا مانصه:

من عبد الله الامام يحيى الى حضرة قائد المنطقة بلحج سعيد باشا حرسه الله بلغ الينا من حضرة الوالى و القومندان باشا عدم حسن تحرير نا الى والي عدن ذلك التلغر اف المرسل بواسطتكم لذلك أحببنا الايضاح لحضوركم اعلموا أنه لما كان الاطلاع على مفاد حضرة عزت باشا وعرفنا مفاد كتابكم الى حضرة الوالى والقومندان احمد توفيق باشا حصل معنا التصميم على القتال حتى المات من دون خوف و لا مر اقبة لغير الله

وحشدنا القبائل و اتخذنا لذلك جميع الوسائل و أمر (١) ما اذا أعداء الله الانكليز هو محفوف بغرابة الكذب لكنه لما رأينا فيا كتبه حضرة عزت باشا من أنه ان لم يكن التسليم الى الانكليز فان الله لكة محققة أردناصون جانب الحكومة ومأمورين البين عن مسئولية الدولة و رضينا تحمل تلك المسئولية و تلونا قوله تعالى ( فكيدوني جيما ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي و ربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ) فمثل هذا بحمل على غير خدمة الله ين و الوطن وهل يرضى أحد من أهل الديانة والمتانة الامراع الى التسليم الى

الكافرين و الدخول تحت ذمتهم وقدبتي له مجال لمنع ذلك على أن الامر كا أسلفنا عفوف بغر ابة الكذب. ثم انه لو فرض صدق ذلك الامر على بعده وكان متا جميعا القيام بالدفاع لكان استحسان ذلك لدن الخلافة الاسلامية (١) خصوصا بعد أن نزهنا الحكومة و مأمورين اليمن عن المسئولية أما مافي بيننا و بين الحكومة فالطريقة و احدة و المسلك و احد و الملة و احدة و لم نود التوصل الى شيء يغير بالحكومة حالا ومآلا بل أردنا دفع ذلك كايا

أما اذا كنتم مصممين على التسليم كا ظهر من طلب العائلات الى لحج فليكن منكم التصريح بذلك و أى مانع عن اوسال الحكومة هيئة لتبليغ الاواء واللازمة التي يفلب الظن بصدقها ثم أى مانع للادكليز عن بث الجرائد الحرة لنشر الاخبار المدعاة فالامر مفتقر الى دقة النظر و احالة سليات الفكر . والسلام عليكم ١٧ صفر سنة ١٧٣٧ ه

وأبرق بعض الموظفين وتجار لواه تعز الى على سعيدباشا مظهر بن استياههم من تغيير الحالة و تبديل الحكم العثماني في اليمن وتخوفهم منسوء المصير عا نصه: حضرة القائد الكبير للجيوش الاسلامية بلحج سعيد باشا دام فصره

قد علم العموم أن دولتكم السبب الوحيد لاحياه حفظ هذه النقطة اليمانية عن تعدى الاعداء اليها . وأنها لولاما ابرزتموه منالئبات والمتانة الدينية وبذل الدفس الحبهاد في سبيل الله حق صرتم مظهر اللتوفيق والنصر الالمي والظفر الفير المتناهي فقلاتم أعناق ساكن القطعة اليمانية طوق الامتنان الذي لا يقوم بشكر أقلها الشان وأصبحتم شحسا مشمة على هذه القطعة يهتدى بنوركم في ليل الخطوب فاجتذبتم أزمة القلوب وحزتم أعظم الاجور من علام الغيوب ، وبينها المموم يشكر ون فعلكم الجيل اذ شاعت أخبار مفجعة وحركات مدهشة فأظلم ليل الخطب واعتكر بعد أن كان فجر الاصباح أسفر وتأيدت تلك الاشاعات بسحب الموجود في

<sup>(</sup>١) وكذا في الاصل ايصنا

المركز من القوة و تعطيل المستشفى و بيع الاشياء الاميرية و أخذ الامراض الى غير ذلك مما ترى ممه الافكار مضطر بة و الآراء مشتته و السقول مختفه والاحبار فير مؤتلفة والعموم ناظرون الى رأيكم الصائب و دهائكم المظم و اليقبن العام بديانتكم وشهامتكم عدم الاعتاد على الناءآت الاعداء مع أنه يتصور حديد بهم بكل خبر مشابه المصدق و تزوير اتهم غير مجهولة ولو كان ذلك حقاً فلا يخفاكم حبا المدولة العلية المثانية قديما وحديثا و ارتباطنا بماصمة الخلافة الاسلامية لانستبدل به غيره وقد بذلنا أهالي هذا اللواء المنفس و المفيس في المظاهر ات والمعاونات بأمر الجهاد والامل العمومي بديانتكم أن لا تقركوا التبليغ إلى مقر الخلافة بأدمام تسطون بها وغير منفكين عن سلطتها ونسألكم بالله أن لا تقحركوا حتى تعلم و ما السبب الماعث لغرك هذه القطمة هملا و بترعضو من الاسلام و نرجوكم تسكين روعه المعموم بأنبائنا بالنقيجة . وها نحن منتظر ون التفاتكم الدكلي علبنا ببذل مزيد العناية بالراجمة ان كان لهذه الاشاعة محمة فرمان ٢٠ صفر سنة ١٣٣٧ ه ١٧ تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ كان لهذه الاشاعة محمة فرمان ٢٠ صفر سنة ١٣٣٧ ه ١٧ تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ كان فوت عن كافة أهالي وأشراف وعلماء:

مدير صبر . محكة كاتبى . أمين صندوق - عبد الاله . عبد الاله .

باشكاتب . رئيس بلدية . نواء تعزمفتي . تجار .

عد . عد . علي . عدخياط .

تجار . تجار . تجار . عاماء .

نوري . محمد مصلي . علي مصلي . عبد الولي .

هذا ماذهب اليه القومندان وو الى الولاية وأشياعهم في ارتيابهم بصحة الخبر ورأى المنبري مدير الشيخ سعيد طريقة أخرى فقد زعم صحة خبر الهدنة وان الدولة العلية العمانية المخفت ذلك حيلة كادت بها بريطانيا وحلفاءها سحقت بها أساطيلهم . والذلك هو ينصح سعيد باشا ان لايسلم للانكليز اذ لم يبق حاجة

التسليم . واليك نص برقيته الى على سميد باشا بحروفها : غايت مستمجلدر . لحجده منطقة الحركات قو ماىدا نلغنه

يومنا هذا استخبر نا من بعض المعتمدين بأن بو ابير أعداء الله الانكليز والنوانسيز مقدار مائة الى مائة و خسين بابوراً نقلى و حربى قبل اسبوع قصدت دار السعادة سراً يريدون التعرض على جناق قلعة و دار السعادة وظاهراً لأسباب المتاركة للمصالحة فعتح لهم باب البوغاز و دخاو الحتى توسطوا بالبوزغا وعند توسطهم بالبوغاز حتى جناق قلعة لبعض أسباب ظهرت بتلك الساعة أغلق باب البوغاز وأطلق عليهم عموم المدافع المرتبة بالبوغاز فأهلكوا بعضهم في يوم باب البوغاز وأطلق عليهم عموم المدافع المرتبة بالبوغاز فأهلكوا بعضهم في يوم أمس وصلت هذه الاحبار يميون سراً لاعداء الله والدين فاشتدت أحز انهم وغضبوا غضباً هائلا وأيقنوا بهلاكهم وأظهر واعويلهم، فنسترحم من دولتكم الايقاظ لعموم المواقع المرتب بها العساكر لمدولننا المنصورة بالانتباه عن الغفلة ولا على المعلومات تجاسرت بالعرض فرمان ٤ قشرين ثانى سنة ١٣٣٤ رومي ولا على المعلومات تجاسرت بالعرض فرمان ٤ قشرين ثانى سنة ١٣٣٤ رومي

#### ناصر عنبرى

وأما على سعيد باشا فانه أعلن انتهاء الحرب بينه و بين الانكليز وأن وظيفته قد ختمت في البين فلا يقبل أن يبتى بصفته محارباً بدون مأذو نية دولته وأصرً على القسليم كما يتبين للمطلع من الجوابين الا تيبن اللذين كتبهما لأحمد توفيق و لحسين باشا المتقاعد

ترجمة تلفراف جواب من سعید باشا الی قومندان القول أوردو بصنما (۱) ج ۲۷ تشرین أول سنة ۱۳۳۶ رومي

ان القلاع المهمة و الاراضي التي استرددناها من الانكليز مثل قلمة باب

<sup>(</sup>١) راجع الاصل التركي رقم (٤) باخر الكتاب

المندب والشيخ سميد وسواحل المخاوذ باب وكذا النواحي التسع الموجودة الآن تحت أشفالنا وتأثيرنا وهي:

لحج والصبيحة والحواشب والضالع ويافع العليا والسفلى و بلاد الفضلى تلك النواحي باعتبارها أو سع من لواء تعز في داخل جنوبي البين وعلى الساحل من باب المندب الى شقرة ماعدا شبه جزيرة عدن فجميع هذه الاراضى المذكورة في قبضتنا و نمن المحافظون عليها وأما البلاان التى تعود تابعيتها الينا حضر موت و بلاد الصومال حتى بلاد الدناكل وقد عقدت مقاولاتهم بتابعيتنا وأوراق المقاولة المعقودة محفوظة بأيدينا تحت اسحاء كل من الامراء ومشايخ وعقال وأهالى البلدان المذكورة . أما المواقع و الخطط الحربية والنقط المهمة الموجودة فيها قوتنا العسكرية وعليها المدار والمقابلة لباب عدن والشيخ عنان فهي كاسيأتى :

(العرب، وبير ناصر، ودار هيئم المسمى دار المشايخ، والمجهالة، وكدمة الاصلم، وبير جابر، والمحاط، وبما أن حكومتنا المتبوعة قد قبلت أساسات الصلح مع حكومة انكاترة وحلفائها وعقدت الهدنة بتاريخ ١٨ قشرين أول سنة ١٣٣٤ رومي وبعد أن رست مراكب الانكليز وحلفائهم في مراسى دار السمادة بالصورة الودية وسويت أمور وضع المهادنة فبهذه الصورة التي هي عن قو اعد الهدنة المبلغة رسمياً من حكومة انكلترة حصل هيجان عظيم بين العساكر والاهالي وفي داخل الخطط الحربية. فتلافيت الامر مسرعاً لاجل أسكين ذلك الهيجان، ولكي نغهم من قريب نو إيا المدو وكان ضرورياً ان تلاقيت مع والي وقومندان عدن لاجل هذا الغرض ولتأمين المخابرة بين المجن ودار السمادة لا لمرض آخر يوجب الشك وسوء النان، وكا ظهر لي من جواب سيادة الامام يتمبير كانه (لقد ساءنا) قاصداً بهذا التمبير تقبيعي وما حله على ذلك الا بقسير كانه (لقد ساءنا) قاصداً بهذا التمبير تقبيعي وما حله على ذلك الا بقشر ياتكم و أعر اضكم الخصوصية لبعض أسباب كاشترا ككم مع والي ولاية اليسن بقشر ياتكم و اشاعاتكم غير اللائقة و المخالفة المحقيقة قاصدين بذلك اهانتي هنه مهم و الي ولاية اليسن بقشر ياتكم و اشاعاتكم غير اللائقة و المخالفة المحقيقة قاصدين بذلك اهانتي هنه مهم الي المحكومة المناني هنه المنتورة بقائل المحتورة قاصدين بذلك اهانتي هنه مه الهدية المحتورة المحتورة قاصدين بذلك اهانتي هنه المحتورة المحتورة المحتورة قاصدين بذلك المحتورة المحتورة

عثوم أهالي اليمن المحتر مين الذين ليس لهم وقوف على الحقيقة لسوء تفسيركم لما ولكني قانع وقائل ان كل ذلك ليس له عندى أهمية بمثقال الذرة لما لى من سوابق الخدم خصوصاً في هذه اللتربة المقدسة المائية وما قمت به من المحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة المتواصلة ضد العدو في باب المندب وباب عدن منذ أربع سنوات وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة رؤساء مجاهدي وأهالى لواء تموز لما بدلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة للدين والوطن. أما حضرة الامام ووالى الولاية وجنابكم فلم يكن لكم نصيب في شيُّ من المعونة المادية أو الفعلية نحونا سوى الكلام لاغير مع حرماننا من كل شي . ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان من عموم أهالى البين من ذكر وأنثى حتى الصبيان . وفوق كل شي فالنو اريخ والوثائق ستبين ذلك بالصراحة . و الحاصل أن اليمن مفتاحين مهمين ها لحج و باب المنسب اللذين ها من أهم مايكون لسلامة ومحافظة عموم البين فكل من له علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سريماً للاستلام: أما نحن فقد أمرت حكومتنا المتبوعة المفخمة باجازتنا وختمت وظيفتنا فلسنا مأذو نين بالبقاء بصفة محاربين في هذا الوطن الذى نعتبره وطننا الثاني. وقد كفانا مالا قيناه تحن والمساكر العمانيون والفدائيون في هذه المدة الطائلة من المتاعب المضنية للاجساد والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد المدو وتحت قذائف الطيارات والمدافع (والمكاين) وبين الرمال والخبوت من غير ماه في أيام الصيف الجهنمي و عن معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخل الخنادق أيام الشتاء من جهة ، ومن الجهة الأخرى كل هذه الدماء التي ارقناها والارواح التي ازهتناها في هذا السبيل انما هي للمحافظة على عرضُ وشرف ووجدان أهل اليمن المقدس الذي هو من ضمن الحرمين الشريفين من تجاوز الاعداء . والحالة هذه مع كوني لا زلت ولم أزل مضعيا بروحي ليلا ونهاراً في سبيل الدين والوطن وبحسب الوظيفة مع الحرمان اللكلي ففوق كل

هذا يرموننا من بعيد بما يسهل على طباعهم ولكنه عندنا من أغلظ القول عشيمين في جزم واصرار أي لمفابل بعض المدافع الخسيسة سأعيد لحجاً وماحواليها للأعداه. فانا أرجوكم خاصة أن تتفضلوا بالتبليغ لمن يلزم ليسارع بارسال أي كاثن يكون بمن له حية وطنية قهر مانية بالوفود الى باب المندب والى لحج لاستلامهما قبل نوات الوقت و ومع أنى لا أقبل أصلا أن اكافا بالتهم المهيئة التي يقصدون باذاعتها وافرائها أن ملصقوها بي ولكن المفريات مردودة ومعادة لمذيعيها وقائلها وناشريها بهامها ، لا تشرين كاني صنة ١٣٣٤ رومي ه

جواب آخر من على سميد باشا الى حسين باشا(١):

حضرة أمير اللوا حدين باشا المتقاعد بصنعا

ج (٧) تشرين ثانى سنة ١٣٣٤ رومى . ان اشعار كم بخصوص وقوع بعض عظاهرات وطنية في صنعا كا وقع في بداية الحرب العمومية وفي حرب طرابلس الغرب وان تأمينات حضرة الامام القوية في غاية الوطنية و الديانة لهو موجب السرور ان مثل هذه المظاهرات لم تبد لحد الآن فعلياتها التامة بالل والرجال لمصلحة الحكومة السفية . نتمنى أن نسمع وثرى تحقيق وقوعها بعد الآن واجرائها فعلا وتحاما من أصحاب البلاد الحقيةيين ٤ أريد أن أؤمل بعد هذه المظاهرات أن أولاد البن لايكونون منفر جبن كاكان الواقع منذ أربع سنين ولسان حالم يقول عن نرتاح وعساكر الترك يحافظون على حدود بلادنا بل يسعى كل صغير وكبير منهم ويتقدم بالغيرة التي لاتعرف الملل الى ايفاء و اجباتهم الدينية و الوطنية . أما شحن الاغراب فجهادنا المهاء بالشرف في الدفاع داخل الخنادق مع الحرمان التام من الوسائل قد ختم . ومن الآن فان دور الجهاد حربيا وسياسيا و ادر ايا لاخواننا العرب . فالوظيفة الانسانية الاولى التي تترتب على عموم أولاد البن أن يقوموا بالمعونة من كل الوجوه المانيين في ايصالم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمين بالمعونة من كل الوجوه المانيين في ايصالم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمين بالمعونة من كل الوجوه المانيين في ايصالم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمين بالمهائية من كل الوجوه المانية والوطانية والوطانية من الوطانية من كل الوجوه المهانيين في ايصالم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمين بالها و توراد المين أن يقوموا

<sup>(</sup>١) راجع الاصل التركي رقم (٥) بآخر الكتاب

وأن يبذلوا المروءة والسمى في ذلك شكراً ومكافأة للمانيين للمحافظة على وطنهم الى الآن واستشهاد الآلاف منهم ي سبيل دفع العدو من أن يستولى على شبر من أرضهم . وأؤمل أن بعسترف بدلك حضرة الامام قبل كل أحد ، ان الواجبات القطمية اللاحو ل العمومية و الاو أمر الصريحة من مركز السلطمة يستلزم مع الاسف وداع المانيين لاخواتهم العرب المحترمين بعيون دامعة . ولم يبق محل هناك للتفسير و التأويل. وأي أنتظر وصول كنابكم الذي ذكر تموه و لـكني أستغرب التوصية لنا بالشات من جما بكم . فالمُدح بالنفس عيب . و اثما التلفرا مات الواردة من كل الجمات أجبر تي على القول بأنه لا ينكر أحد ما لقيناه في اليمن مدة أربع سنين من دروس التبات و الفيرة و الشجاعة و ما بعثناه في هدا الفيلق الذي كان في حالة المجز والجود في بداية الحرب من روح الحركة والفتح والاسترداد للبلاد وجملماه مثالًا أن يقتدى به ويعثرف لي بذلك حتى المخالفون أهل الحسد وأي وال كنت أشكر كلات جمابكم وكلات حضرة الامام اللطيفة ولكني أحتج على منل تلك التواصي من الذير لاعمل لهم ولاأمل منذ أربع سنين سوى املاء رؤسهم ومعدهم سبخار المرقي ( الخر ) ومل مناديقهم بذهب هو ثمن دماء أولاد المهانيين ، أن العساكر جيما بلحج مراض ومسببو مصائبنا هم بصنعاء فاذا أمكن انتظار ما في لحج للامر الاخير من حكومتنا فسنجتهد ياحضرة الباشا المحترم ۱۲ تشرین ثانی سنة ۱۳۳۶ رومی قائد منطقة الحركات بلحج

أمير اللواء

على سعيد

أن ذلك تببن أن علي سعيد باشا رفض أن يعمل أى حركة تكون مصلحتها للمنير حساب دولته ، وفيه تصريح على انه يجب على أمراء العرب والمشايخ سواء الذين أخلصوا لتركيا وقاتلوا معها بالنفس والنفيس كاهالي لواء تعز وغيرهم من

الله بين كانوا متفرجين أن لا ينتظروا أي مساعدة من الاتراك

و يرى أنه آن الاو ان لاهل البلاد المانية صغيرهم وكبيرهم أن يقرروا مصيرهم كا يشاهون و يتمنى أن يسمع عنهم ما يسره بخلاف خصمه محمود نديم والي اليمن فانه توسط بنفوذه لخدمة اغراض الحضرة الامامية فكتب تلغرافيا بواسطة علي سعيد باشا الى الميجر جنرال استيورت قومند ان و والي عدن جو ابا على كتاب الجنرال رقيم ٥ تشربن ثاني سنة ١٩١٨ م هذه ترجته: (١)

بواسطة قائد منطنة الحركات في لحج الى حضرة ذي الاصالة قائد عدن اطلعت على شروط الهدنة المطوية بكتابكم وقد أمرتنا حكومتنا قبل الحرب أن نجوى جميع الحركات في اليمن بالمشاورة مع حضرة الامام. و بناء عليه نقد تواجهنا مع حضرته للمذاكرة كما يأي:

- (١) لم يصل الينا ولا الى حضرة الامام أمر من حكومتنا في حركة العساكر العثانية بهذه الصورة مع ترك السلاح بموجب المادة ١٦ من شروط الهدنة ومع احتادنا على صحة تبليغكم العالي فانكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن تحركنا من دون أن بيلفنا أمر
- (٧) من حيث ان أمر البلاد في يد حضرة الامام فالامر الوارد الينا المنقول صورته أعلاه والتلفراف المرسل منه الى جنابكم العالي المؤرخ ١٠ صفر سنة ١٩٣٧ ه يتضمن عدم امكان خروج فرد واحد من العثمانيين من هنا ذكراً أم أنثى فضلا عن العسكر
- (٣) في المادة (١٦) من شروط الهدنة وفي المادة (٥) المصرح بها وفي عموم شروط الهدنة لا يوجد البضاح ولاحق اشارة أن تترك الحكومة الملكية أمور الادارة

<sup>(</sup>١) راجع الاصل التركى رقم ٦ با خر الكتاب

(٤) بالنظر الى أن حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا في يدحضرة الامام لا أرى وسيلة لتفيذ ذلك سوى وصول مأمور مخصوص من دار السمادة وجلب أمر تلفر افي و اضح بالشفرة التي بينه و بين الصدارة

(٥) اذا وجب خروج الحكومة الملكية من هنا سواه كان في أثناه الهدنة أو في خلال عقد الصاح يتوقف نقل المأمورين وعائلاتهم على تسوية مطاوبات حضرة الامام وينحصر على استحصال رضاه القطمي وعلى تأمين داخلية البلاد . و هذا لايتاني إلا بالقوة المسكرية ، والقوة المهاونة التي يضاف عليها من طرف حضرة الامام برضاه و اختياره . ومع أني مقتنع بهذه السظرية أرجو استحصال رضاء حضرة الامام وابقاء العساكر الموجودة هنا لتأمين داخلية البلاد يموجب المادة (٥) من شروط الهدنة

(٩) حيث إن المادة (١٢) من شروط الهدنة تسمح بالمخابرة الرسمية أطلب حق المخابرة مع حكومتي القيام بواجبي بحكم منصبي المودع في عهدني و أرجو التفضل بقبول احتراماني الخالصة سيدي

۴ تشرین ثانی سنة ۱۳۳۶ رومی و ۱۹ تشرین ثانی سنة ۱۹۱۸ م و الی الیمن

محود نديم

وكتب الى الباشا عداً ناصر شيخ القاعرة النلفراف الآتي : صورة تلفراف الولاية

الحذر أن تسمعوا أقوال المفسدين وتعلمون درجة محبتى لهم منذ خسة عشر سنة حضرة الامام قاهم معنا بالمال والروح مع اعلاء شأنكم فوق ما أنتم عليه الآن قاضي اللواء قريباً متوجه اليكم وسيفهمكم التفاصيل . الحذر أن تسمعوا أقوال أحد المأمورين أو غيرهم من الآن وصاعداً ان صدر لهم اشعار من المأمورين بأي المأمورين أو غيرهم من الآن وصاعداً ان صدر لهم اشعار من المأمورين بأي

وجه كان من دون الاستئذان منا بالشفرة لا تعتمدو ا وهذا سنداً بيدكم أماناً منه وتأكيداً لكم ودمتم

نديم

والتمس من حضرة الامام يحيى أن يحرر الباشا محد ناصر الملفراف النالي ؟

## صورة التلفراف الوارد من حضرة الامام

أفادنا حضرة والى الولاية بأنه حصل لسكم بعن شهات من هذا الجانب ولم قدر من أى طرف حصل عليكم هذا الوهم . ولا نطن تحفيق ذهك لديكم . فأنتم تعلمون بما أنتم عليه من رفيع المقدار وانه لا يساويكم لدينا أحد من منسو بينا المصداقتكم و رابطتكم القوية لنا . ولذلك أسرعنا بهذا بشفرة الولاية بالصورة السرية نعلكم أنكم لا تزيدوا لدينا الا رفعة ووقاراً وقريباً ان شاء الله ترون ما يسركم من اعلاه مقامكم فوق ما أنتم فيه وذلك قريباً واعتمدوا تلفراف الولاية المسادر اليكم يومنا هذا ولا تخدعوا المأمورين الذين هم بجواركم لأن بهذا الامر وأينا بعض ميلان الى أعداء الله واحفظوا ما لديكم من قليل وكثير ولا تفرطوا بشيء قطعياً ولا تساعدوا الا اذا كان الى هذه الجهات أو الى نفس تعز . وفهمكم وديانتكم كافية وكافلة لذلك وعبكم الوالى مشترك معنا بهذا الفكر والدوام معنا الى هاشاه الله لحافظة الدين والوطن المقدس اليمائي

وهذا سراً الى الناية وانا نحب منكم اعلامنا ،قدار موجود المعات الحربية والا لات الافراد وغيرها من الاشياء ليستقر بذلك الخاطر فاما نعد ما سركم صرنا ان شاء الله ودمتم (۱)

<sup>(</sup>۱) انتهی بنصه

ولما اطلع الباشا محمد ناصر على صورة النلفرافين المذكور بن كتب الى صعيد باشا ما نصه:

غاية مهم ومستمجلدر. حضرة قومندان باشا

ورد الینا تلفر اف من حضرة الامام و الولایة ، فلاجل اطلاع دولتکم صار تقدیم صورتهما أعلاه نرجو کم تمر فونا یما فعتمد و ما یسکون جوابنا لهم فرمان ۱۳۳ تشرین ثانی سنة ۱۳۳۶ رومی

### محمد ناصر

أما والى عدن فلم يقبل توسط محمود نديم لفتح المخابرة مع الامام لاعتباره محايداً وافهم محمود نديم أن قبول تركيا لشروط الهدنة جبر وهذه ترجة جواب الجنرال استبورت على محمود نديم من الاصل التركى (١)

اصالتلو محود نديم بك والى ولاية اليمن

أخنت تلفر افكم المؤرخ ٢٩ تشرين ثاني سنة ١٩١٨ م فليكن معلوما الدي اصالنكم أن قوة النفوذ المسكري في زمان الحرب مرجحة على كل القوى و كذلك عوم شر اثط المناركة التي من طرف العسكرية ليست على تركيا وحدها فقط فأ لمانيا أيضا قد قبلت تلك المتاركة جبراً و واذلك لم نو فع الكيفية الاصالتكم فلا فري ازوم أن نف كو أمراً آخر بخصوص الادارة الملكية ليتوقف أمرها وتابعيتها العسكرية . وبما أن حكومة انكلتره وحلفاه ها لا ترى ازوما الاجراه مقاولة أخرى مع الامام لكونها لا تمده متفقا مع تركيا . بل تعده محايداً الى الآن . فتبول تركيا لشروط المدنة جبرو بما أن بين حكومة انكلتره والامام وداد قديم كنت تدكيا لشروط المدنة جبرو بما أن بين حكومة انكلتره والامام وداد قديم كنت قد أخبرته بشروط المدنة من طرف الحكومة و بينت له ان الحكومة تفتظر منه بذل الماونة الكلية وقوة الاتراك العسكرية .

<sup>(</sup>١) راجع الاصل التركي رقم (٧) با ُ خر الكتاب

و أخبرته أيضا أن الحكومة الانكليزية قررت أنها ستحل المسائل المالية والارضية في المستقبل

وأما المادة الخامسة فليست عائدة اليمن فالذي تعود اليمن وتحتوي على الشروط فهي المادة السادسة عشر فقط القسم الاخير منها يعود الى (اطبة) أما الامر الذي أخذته من فظارتنا الحربية في لوندرة يتضمن ارسال عوم الخابرات التلغرافية التي فأخذها منكم من اليمن بواسطتها لأجل نقلها الى استانبول ومع هذا أعرض لكم احتراماتي الخالصة

استيورت

والتهت هذه المحابرات باخراج القوة المسكرية والادارة المدكية المثانية من الليمن وهسيد. وسلم على سعيدباشا نفسه وعساكره و مدافعه و ذخائره لو الى عدن في شهو ربيع الاول سنة ١٣٣٧ هجرية . بعد أن باعوا جميع الحبوب المخزونة في المخازن من مزروعات لحج و باع الضباط أسلحتهم وأثاثاتهم بأبخس الانمانحتى بلغ قيمة السيف خسة قروش مصرية . واستلم الجنرال (بتي) لحجاً ، وعسكر في أم القفع)



# الفصل الناسع عشر

رحوع السلطان الى لحج. العثور على الوثائق. محسن فضل. حملة الى الرجاع. حيكب في القحرة. آدم يزور لحح. السيد علوى في صنعاء. فتئة في الحراف الحدود • سفر السلطال الى الهند على سلام والسلطان محسن. سفر السلطان الى أوروبا

في يوم (١٧) ربيم الأول سنة ١٣٣٧ ه خرج السلطان عبد الكريم فضل وجماعة من العائلة العبدلية و الامراء و الوزراء صحبة الميجر جنرال استيورت و الى و قومندان عدن و معاونه و أركان حربه وجملة من الضباط البريطانيين و دخل السلطان عبد الكريم فضل مدينة الحوطة باحتفل عظيم و موكب جسيم. و التي الميجر جنرال استيورت الخطاب اللستي :

ياصاحب السمو. أني هاهنا أرحب بكم في هذا اليوم الى عاصمة مملكتكم من طرف الدولة البريطانية ولاكون وسيلتها في أقمادكم على كرسى سلطنتكم الذي · انتخبتم له من ذوي الكفاءة المعتمدين .

فنذ يولية سنة ١٩١٥ م كانت عساكر الاتراك محتلة لبعض محلات في مملكتكم و المذكورين صحح لهم بل شجعوا على أن يبقوا فيها بناء على الخطة الحربية التي صدرت من القيادة العمومية للعساكر البريطانية التي تغبأت بأنه لابد من مجئ الوقت الذي ستسلم فيه تلك العساكر لا محالة و وقد حان ذلك الوقت لحدوث الفاصلة النهائية في ميادين الحرب الكبرى وانكسرت الجيوش المتحدة ضدنا وضد حلفائنا انكساراً تامأ و نتج من الشروط المفروضة على الجرمن والنمسا والمجر والاتراك والبلغار الاذعان مطلقاً . ففي هذه الدائرة المحلية الصغرى كانت قيادة العساكر المتركة منوطة بسعادة الميجر جنرال على سعيد باشا والمذكور برهن في جميع حركاته من البداية الى النهاية بأنه جندى ذو شرف و بسالة . يوموقة قبل الشروط التي أجريت على دولته ثم نقلت اليه فسلم نفسه مع جميع العسكر والمدافع والآلات الحربية التي كانت بيعم

أما هموكم فقد انتظرتم ولزمتم الصبر والوقاء في كل هذه المدة العلويلة واتي شاكر لسموكم عن نفسي لمساعدتكم ومناصحتكم لي وقد كان هموكم معنقدا بأن النظفر سيكون في العاقبة في جانب البريطانيين وكان الامركا اعتقدتم وفي هذا الانهار يجتني هموكم عمى أخلاصكم المتين واني أهنى هموكم على استمادتكم للملكتكم وأقدم أقصى تمنياتي القلبية بدوام خير واستقامة حكو متكم بامنية تامة وعلامة لاحترام هموكم ذاتبا هممحت الدولة باطلاق احد عشر مدفعاً تشريفاً لسموكم فياصاحب السمو انه من امتيازي أن أبلغكم الرصالة الآتية من جلالة الملك الامبر اطور وهي :

أهنى مبموكم "منئة صميمية على ارتقائكم كرسي سلطنتكم في قاعدة مملكتكم ولقد هممت بسرور عن اخلاصكم الذى هو سجية عائلتكم على ممر الازمان . ولقد قامى هو كر محناً في السنين الفابرة ولكن الآن تم لنا النصر فكل رجائي أنه سيمود الخير لاهالى لحج عاجلاً بحسن تدبيركم السديد و تنمو لهم السمادة كا كانت سابقاً ثم تهض السلطان عبد الكريم فألقي الجواب الآني:

واسعادة الجنرال استيورت ، إنى من صميم فؤادى أقدم الشكر الجزيل لجلالة الملك جورج الخامس امبراطور الهند على "هنئته السامية وعلى هذه التعطفات الملوكية نحونا و إني البوم كلي السن ثناء على وقاء دولة جلالته باعادتى الى وطنى وعلى حسن الجيل الذى قوبلنا به مدة اقامتنا بالحفاوة والتكريم في عدن . فهذا الصنيع العظيم يجملنى وسائر عائلة العبادل مدينين لجلالته وقيد اخلاص نحو دولته ما دمنا في هذه الديار . وأرجوك ياسعادة الجزرال استيورت أن تتفضل فتنقل عني عظيم الشكر و الممنونية لجلالة الملك و تؤكد لجلالته ولاءنا و اخلاصنا القلبي الدائم نحو جلالته . وأقدم شكرى لسعادتكم أيها الجنرال استيورت على تهنئتك وحسن تكريك إياي بهذا القدوم السعيد عند اعادتى الى وطنى فانها لن تبرح فاكرتي أبدا . واليك ياسعادة الجنرال ( بني ) أبدى شكرى الوافر على حسن فاكرتي أبدا . واليك ياسعادة الجنرال ( بني ) أبدى شكرى الوافر على حسن فاكرتي أبدا . واليك ياسعادة الجنرال ( بني ) أبدى شكرى الوافر على حسن

الاعتناء من سمادتك بتوطيد الامن وعلى تحملكم تكاليف الاعتناء هنا باحتفال استقبالي

وكان المؤلف فيمن رافق السلطان وحضر ذلك الاحتفال فني ذلك اليوم عدنا الى بلادنا بعد أن غبنا عنها أربع سنين فوجدنا مدينتنا الحوطة وقد تخرب تحو نصفها وأقفر النصف الآخرحتي اننا أقما ليلتئذ مولداً للنبي مطلح فاحتجنا الى مجامر البخور ففتشنا في سوق لحج وفي بيوتها بالشراء أو بالعارية فلم تجد مجمرة و احدة فأحرقنا العود في أشقاف الاباريق المكسرة و ذلك لما صارت عليه حالة المدينة حينئذ من عبث الاتراك وأعواتهم

واستلم السلطان عبد الكريم زمام مملكته وأعان الله أهلها على عرائها والارض موعودة بالحياة كا ان الانسان موعود بالمات. وهناك عثر المؤلف في أسلاب الاتراك على المخابرات بين على سعيد باشا ووالى البين التى نقلناها آنفاً بالامانة في هذا الكتاب. ثم رأينا الاتراك بفارقون الأقليم الباني حتى لم يبق في اليمن الآ ذكرهم والامل وطيد بأن اخراج الاتراك من اليمن الذى هو نتيجة انتصار بريطانيا العظمى وحلفائها يكون بركة لعدن واصدقاء عدن ولمموم البلاد العربية

ولما تحقق اليانيون الشافعية جلاء الاتراك عن البلاد البانية ذعروا وجاء كثير من أعيان اليمن الاسفل من مشايخهم وصاداتهم وزعمائهم الى عدن يستفهمون عن مصيرهم فلم يوافق طلبهم هوى السياسة وأعرض عنهم الوكيل السياسي في عدن وعادوا خائبين ولم يجدهم اخلاصهم للاتراك وجهادهم بالنفس والنفيس مع على سعيد باشا نفماً . فلم يعنهم الاتراك على نيل أمانيهم بل أعانوا الامام عليهم وحاول بعض الشافعية المقاومة فلم تتحد كلهم وصاق الامام جيشاً من قبائل الزيدية وضباط الاتراك على حبيش . فنشبت معاركة دموية استدامت صنة أشهر ثم هزمت جموع الشافعية وأذعن جيمهم لحكم الامام والسيطرة الزيدية



حر شقيق المؤلف الامير محسن فضل رحمه الله الله

على كره منهم ماعدا الحديدة وملحقاتها كما سيأتي ذكر ذلك في محله أما على سميد باشا فبقى مأسوراً في عدن مدة ثم ساقه البريطانيون مع من سلم من الاتراك اسراء الى مصر

ولما بلغه أن الصنو محسن فضل متأثر في لعض مستشفيات القاهرة استأذن في زيارته فزاره بالمستشفى وبالغ في ملاطنته وما أخفى تألمه مما ستصير اليه حالة أهل اليمن الاسفل و تمنى لو يتمكسون من تقرير مصيرهم بأنفسهم وأنه يتمنى للحج وعبادلها مستقبلا حساً فوق ماتؤمله ورجا الصو محسن أن يبلغ فائق سلامه لسمو سلطان لحج و أهدى اليه صورته

وكان الصنو محسن فضل بن على رحه الله تمالى هو المبدلى الوحيد الذي المخده الاتراك عدوهم الاكبر لزعهم أنه الوزير الذى أصر على الانحياز الى بريطانيا والاخلاص لها فلذلك لم تجدعها بياً من رجال حلة على سعيد باشا وأشياعهم من أهل اليمن الا وقد عرف محسن واذا ذكر ذكروه بالمداء التام ومع ذلك فقد ثبت من بهض خيار ضباط الاتر الله كاله تدتمام حسين حسنى أركان حرب الباشا على سعيد انه كان يمنع السفهاء من شتمه لسابق معرفة بينها اثناء الحرب الطرابلسية عند ماجاء القائمةام المذكور مفوضا من طرف حكومة اليمن اللاطلاع على ترتيب حساب الوارد لليمن من الاستأنة عن طريق عدن ولحيج ونزل ضيفا على الصنو محسن

وعما بحسن ذكره أني تعشيت لبلة معها حينئذ في بستان الصنو محسن المسمى ( بستان السركال ) فجرنا ذكر حرب طرابلس النرب الى المقابلة بين قوى دول العالم فوصف القائمة م قال ليأتين يوم العالم فوصف القائمة م قال ليأتين يوم تتحارب فيه صديقتكم بريطانيا مع ألمانيا ولعل ذلك البوم قريب ولتسحقن ألمانيا بريطانيا وحافاءها قال وسنسترد عندئذ جميع عمالكنا المسروقة مناظلما و عدوانا . وقال له الصنو محسن ريما أنكم تخسر ون البقية الباقية اذا المحزتم الى

المانيا . وذكر جملة أسباب ممقولة ترجح انتصار بر يطانيا المظمى

ثم لما استولى الاتراك على لحج و التجأنا الى عدن أرسل القائمةام الى الصنو محسن من يذكره بمخابرة البستان فأجابه ان الامور بخو اتمها ولما تم الصلح بانكسار المانيا وحلفائها عاد الصنو محسن فذكر القائمقام . وكان الصنو محسن رجمه الله تعالى و احد البلاد و زعيمها الذي عليه الاعتماد و كانت و فاته بدار الامير في شهر ربيع الاول سنة ١٣٣٨ م من أعظم خـائر البلاد اللحجيــة أو كما قال في رثائه السيد سلمان بن عبد الباري:

خطب ألم بركن المجد فانهدما أبكي عيون المعالى والفخار دما بدر الهدى ليت في كف الردى شلل عن مثل شخصك أو في ناظريه عمى وفقدت لحج في ذلك اليوم المشئوم خير رجالها في أوان أشد حاجتها اليه . ولقد رأيته رحمه الله تمالى مراراً يشتغـل في عدن وقد أخذ المرض يفتك به و الاطباء ينهو نه عن أقل الاعمال و كان يقول : الوقت وقت أن أعمل و يكفيني بعد ذلك أن أجد قبراً في لحج . ثم رأيته بعد استرداد لحج يشتغل من الصباح الى تحو الساعة الثانية عشر أو الواحدة بعد منتصف الليل حتى لحق برئيسه وابن عمه السلطان على بن احد بن على فات شهيدا مثله في عبة الوطن . وقد ر ماه الامام يحي بن محد حيد الدين بالقصيدة الآتية :

يا دار أشر اكك منصوبة تصيد والصيد نفوس العباد لاترهبين الملك في دسته من دونه البيض وصمر الجلاد ولا تخافين أمير الوغى يروع بالباس فؤاد البلاد دام الدجاحتي مَ ذا ينقضي أحزنه ما راع من محسن واخترمت أيدي المنون الفتي الحازم الصائب في رأيه

قد لبس الافق ثياب الحداد مضى وغصن العمرفي ازدياد من أهله والشيخ في الانتقاد إن أفل الرأي وقل السداد

والشم في أطوادها والعاد وآل عبد الله من أرحب (١) أمثالكم والخبم خبم الرشاد عزاؤكم فيمن قضي تاركا أولى من الهمة فوق المراد لله يوم مات فيه الذي رماية المجد بنشوم الكساد وغاله الموت وفي موته جواهر بختار منها الجياد والموت نقماد على كفه طال المدى أو قصر الاستداد والكل رهن للذي ذاقه من كل فان واليه الماد وان في الله تمالي عزا وثرقه بالله نم المماد وفي ادخار المرء من رزئه

وأبرق صديقه الحميم فضيلة الاستاذ السيد محد النسي النفتازاني شيخ السادة النسمية من مصر بالبيتين الآتيين رائيا:

أديت واجبك الذي قدرته وعرفته ففديته بالروح نم (محسن) في خلد ربك هادئا ودع السهاد بقلبي المجروح وفي شهر شعبان سنة ١٣٣٧ ه جرد السلطان عبد الكريم فضل حملة من العبادل لتأديب قبائل الرجيعة وحاصر العبادل حصون الرجاع ستة أيام ثم سلم الرجيعة أنفسهم وقريتهم الى يد المؤلف بالشروط الآتية بناء على أن الرجيعة

<sup>(</sup>١) يشير الى ماظنه القاضي حسين بن احمد العرشي في بلوغ المرام شرح قصيدة مسك الحتام عند قوله:

والعبدلى بلحج من غوايم تد البسته تياب الوشي والحلل العبدليون سلاطين لحج وكانوا سلاطين عدن وأصولهم من الرتبة القاسمية ولعلهم ينسبون الى Tل عبد الله من ارحب اه.

وأغرب من هذا مايذيمه الآن بعن الكتاب في بعض الصحف المصرية ان الشيخ فضل بن على العبد في مؤسس السلطنة العبدلية كان زيدى المذهب وحاكما عاما من طرف الامام المنصور على جميع الهن الاسفل وأنه ترك المذهب الزيدى الى المذهب الشافعي طمعاً بالا مارة و الا "ستقلال وكل ذلك لا أصل له . فالشيخ فضل بن على عبد في من العبادلة السلاميين القبيلة المشهورة في لحج وقد من قبل ان تقوم الدولة القاسمية لامن آل عبد الله الا رحبيين وذلك مالا بجمله احد في لحج وقد بينا أفساب قبائل لحج في الفصل السادس فراجعه ان شقت

من عيال السلطان عبد الكريم وأن البلاد بلاده يازم أن يسلموا القربة على الشروط الآتية :

- (١) تسلم حصون امر جاع فوراً الى يد عسكر السلطان
- (٢) أن يجمل السلطان حامية امرجاع عند الحاجة من أخيار العبادل الذين. لا يؤذون أهل القرية
- (٣) كل ما أتلف من المزارع في امرجاع أو فات من بوش وغيره من أموال الرجيمة عند معرة الجيش وفي أيام الحصار فلا حساب فيه
- (٤) كل ماهو باق من المواشى فقط في المطرح إما بأيدي المساكر المظامية أو القبائل يعاد الى أهله
  - (٥) للملطان أن يهدم حصون الرجاع اذا لم ير صالحا في بقاعها
- (٦) يسعى السلطان لدى و الي عدن في أن يطلق الشيخ صالح بموص الرجاعي من الاسر
- (٧) بعد اطلاق الشيخ للسلطان أن ير بطه يما شاء من الشروط لاجل أمان الطرق و دو ام اذعان امر جاع و امر جيعة

وفي شهر الحجة سنة ١٩٣٧ ه سافر الوفد البريطاني من عدن برياسة الكولونل هور لدجيكب ومن رجال الوفد الميحر رابلي والقبطن نصير الدين والسردار ملات دادخان وقد كان قصدهم الوصول الى صنعا لمقد اتفاق مع حضرة الامام يحيى بن محمد حميد الدين وحسم مسألة حدود الحاية البريطانية في الهين وتقرير مصير الحديدة التى احتلتها الجنود البريطانية لاجبار الاتراك على الجلاه عن الهين وتسليمها للامام يحيى مقابل جلاء جند الامام عن الضالع وأطراف حدود محية عدن فوقع اختيار الكولونل جيكب على أن يكون السفر من طريق الحديدة رغما عن نصح أصدقائه بأن يسير من طريق ماوية ، فلما وصل الوفه الحديدة رغما عن نصح أصدقائه بأن يسير من طريق ماوية ، فلما وصل الوفه الحالم احتج قبائل القحرة على ما ينويه الانكايز ( من تسليم أمرهم للاملام الحرة على ما ينويه الانكايز ( من تسليم أمرهم للاملام

يهي وجمل الحديدة وملحقاتها تابعة لصنعا) بالقبض على الوفد وحالوا دون وصوله الى صنعا، فبادر الامام يحيا بأرسال الوالى السابق محمود نديم لتخليص الوفد من أيدي القبائل المذكورة وقسهيل وصوله الى صنعاه، وازدادت الطينة بلة عندما أسر القبائل محمود نديم مع الوفد ثم بعثت حكومة عدن الميجر ميك أحد معاوني الوالى المفاوضة مع القبيلة المذكورة وبعد الجهد الجهيد وصرف مبالغ وافرة من النقود توفق الميجر المذكور الى فكاك المأسورين بعد أن اقترحت قبائل القحرة شروطا منها أن لا يكون للامام يحيى سيطرة عليهم ولا على بلاده وأن يكون السيد عبد القادر الاهدل منصب المراوعة رئيساً لهم وحاكا مستقلا على الحديدة و ملحقاتها

أخبر في من أثق به أن أولي الحل والعقد في صنعا يؤكدون عدم اخلاص الوالى محمود نديم للحضراة الامامية في هذه المرة ويتهمونه بالاتفاق سراً مع قبائل القحرة لمنع الوفد من الوصول الى صنعا ثم اسال الامام الادريسي زعماء القبائل التي حوالى الحديدة فبايموه وتعذر بذلك امكان وصول الجند الامامي الى الحديدة ثم أخلى البريطانيون الحديدة وسلموها السيد الادريسي على كره من أهل الحديدة الذين كانو الا ير غبون في حكم امام صنعا ولا امام صبيا

وكان القاضى عبد الله الدرشي مندوب الامام يحيى في عدن أثناء الحرب المعظمى . ثم لما فشلت بعشة المكولونل جيكب عاد القاضي عبد الله العرشي الى عدن واستأنف المفاوضة مع حكومة عدن لعقد مماهدة بين حضرة الامام ودولة بريطانيا

وفي منة ١٣٣٩ ه زار لحجا آدم أبو البشر السلطان غالب بن عوض القعيطي وعقد مع السلطان عبد الكريم فضل معاهدة دفاعية والسلطان غالب بن عوض ابن عمر القعيطي من أصدق أصدقاء السلطان عبد الكريم والسلطان على والسلطان احد فضل وأصفى أصفيائهم كا أن والده السلطان عوض بن عمر من أصدقاء

الدلطان فضل محسن والسلطان فضل بن على وكان السلطان غالب لا عر بعدن الا و يزور لحجا وصفات السلطان غالب وحسن أخلاقه أو سع من أن يحولها كتاب و يحررها الكتاب فقد كان رحمه الله رجل حضر موت المعدود وأباها المفقود أحبه الخاص والعام لكرمه و حلمه و عله وحنانه و حزمه حتى سماه أهالي جهة حضر موت (آدم أبو الدشر) وكانت وفانه في الهد في شوال سنة ١٩٤٥ وخلفه أخوه السلطان عمر من عوض القميطي

وفي شهر صفر سنه ۱۳٤٠ ه سار السيد علوي بن حسن الجفري الى صنعاً التبليغ هدية و الي عدن

وفيها نزلت العماكر الامامية بأمر من أمير الجيش السيد على بن عبد الله الوزير و احتفت معادل والفرشة من بلاد الاصابح فنشبت بينهم و بين الاجر بة والوحشة معادل متعددة افتتح لاجلها يومئذ مخابرة بين و الي عدن و امام صنعا ثم انسحب العسكر لامامي عن الفرشة

وفي شهر ربع الاول أرسل السلطان عبد الكريم فضل فرقة من عسكره بقيادة المؤلف لتسوية الخلاف الحادث بين الاصابح وعسكر الامام وزجو الاصابح عما يزيد الطين بلة والزامهم بالسكون ريثما قصل المخابرة الى نتيجة انسحاب عسكر الامام عن معادن

وقد تحصل السيد علوي بن حسن الجفري على أمر من الحضرة الامامية السحاب العسكر الامامي من وادي معادن غير أن أمير الجيش لم ينفذ الامرحالا وأصر على المطالبة بأشغاذ (1) المجاهدين قبل الانسحاب و بعد رجوع عسكو السلطان الى لحج عادت العساكر الامامية واستولت على الفرشة فتجمعت قبائل الاصابح في نوبة المرجبي للدفاع عن بلادهم و تو ترت الملائق ببن عدن وصنعا السبب مهاجة العسكر الامامي نوبة المرجبي ثم أخلت قبائل الاسابح نوبة المرجبي المنب مهاجة العسكر الامامي نوبة المرجبي ثم أخلت قبائل الاسابح نوبة المرجبي المنب مهاجة العسكر الامامي نوبة المرجبي ثم أخلت قبائل الاسابح من عده ودخاهر المنابة المنابع المناب

بعد قتل الشيخ شاهر بن سيف وعادت العساكر الامامية الى الفرشة بعد احراق نوبة لمرجى و زحف أمير الجيش بجانب من العسكر الاماي على أرض الحواشب فنشبت المركة بير. المسكر الامامي والحواشب في الدريج فاز دادت بذلك الطينة بلة وأرسل والى عدن على الزيدية طيار تين رمتهم بقىابلها ففرقت جوعهم وارتدوا مهزومين الى ماوية

ثم أحلت العساكر الامامية معادن بعد ذلك و ترك فصل الخلاف فها يخص أشفاذ المحاهدين لظر السلعان عبد الكريم فضل والقاضى عبد الله المرشى و في شهر شعبان سنة ١٣٤٠ ه سافر السلطان عبد الكريم الى البلاد الهندية وزار مدينة بومي للمرة النانية ( فانه قد صبق وزارها مع عمه السلطان احمد فضل محسن وحضر معه حفلة تتو يج الملك جورج الخامس امبر اطوراً على الهند) ثم وصلته دعوة من صديقه السلطان غالب بن عوض بن عمر التميطي فسار الى حيدرآبد الدكن نم عاد الى بونة ومصيف مبلثوار ورجع الى لحج في شهر رمضان من السنة المذكورة و امتدحه أثناء وجوده في الهند السيد أبو بكر بن هبد الرحن شهاب الدين مذه القصيدة:

خراعيب يسحرن النديم بنظرة منزهة أعراضهن وأنما رعى الله أياما مضت ولياليا الى أ نقضت نفسي و صادق عزمها

أعدد كر سلمي والرباب وزينبا ففيهن ما أشهى الحديث وأطيبا وزمزم بذكرى جيرة الشعب وأرولى غرائب أسحار الاعاريب معربا فتم السراة الصيد من أم سوحهم يجد عندهم أهنى مقام وأرحبا وثم الحسان الساحبات ذيولها على النرب حتى ظن مسكا وأشهبا قلى شغف في حور تلك البقاع لم يذر في ضميري من سواهن مطلبا ضلوا زائري تلك الاباطح كم رأوا بها جؤذرا يسبي العقول وربربا فيؤمن من بالسحر كان مكذبا جملن عقول الاشعبيين ملعبا أساجل من فيهن غنى وشببا لنيل أثيل الجد ان أتغربا

وما زلت حتى الآن صباً معذبا كريمة أصل من فصائل تفليا كما ارتحلت بالعز بلقيس من سبا وأشفقت أن ترتاب أو تنحجبا وتستملم الجارات هل نم من نبأ اذا ناولتنيها البنان الخضبا وجاءت سريماً قبل أن تتنقبا من المسل الماذي بل كان أعذبا ولو حلب شاة في الدخول الى الخبا فقالت نعم أهلا وسهلا ومرحبا موارد تأباها المروءة مشربا سأزداد ان شرفت عزاً ومنصبا نرى نفرة طوراً وطوراً تحببا وتلوى الرباب الجيد من فعت زينبا حرائر عيب أن تذاع وتكتبا حكما قد استفتى حكما مجريا وداد والا كان وصلاً مذبنها ولم تبق لي الايام في الهند ما وربا وأنخذ الفلك البخاري مركبا حقوق اذا أهماتها كنت مذنبا حماة فسيح الملك بالسمر والظبا وآبائهم سادت بنوالقيل يعربا نسور الفلاة رأكبي الخيل شزُّيا

فقارقت تلك الدور لا عن ملالة ويمت قبل الامس حيى عقيلة الى الهند في عز أتت وكرامة وسرت الها مستشيراً وزائرا فألفيتها في الخدر تطوى خمارها فناديت هل من شربة عل أن أرى وأعجلها صوت المبادى فبادرت ومدت بكأس فيه مايه كأنه وقالت هنيئاً قات هل تأذنين لي لنشر إمطوى الحديث ملخصا ففي وجوك الوضاح سيا المفاف عن تقدم على اسم الله وادخل فأنني فقلت اشرحي حال الغواني فأننا اذا رضيت ليلي اشمأزت بثينة فقالت رعاك الله ان سرْائر الـ وخد جلة يفنيك أتفصيلها أوكن شباب الفتي ثم الفني عرو تان لا فقلت لها عنواً وها أنا راحلٌ سأطوي هضاب البريوما وليلة الى عدن ثم البلاد التي لما صحبت بها فضلاً وفضلاً وأحمداً بني عبدل بيض الوجوه الالل بهم بناة المعالى صابقي حلبة الندى

وهل يلبسون التاج الا المهنه وأصبح شمساً بعد ان كان كوكيا له الاسد الخوفاً والسبنتي تثملبا على المجتري صرا وللمجتدي صبا على المرش لار تد المفيرون خيبا وذلوا وخافوا القتل والاسر والسبا الى حيث لا يدري وهذا مغربا غمام وبان الرعد والابرق خلبا معاديه يمشي خائفا مترقبا وجيش كموج البحرمها تفضبا على الكوم تطوي البر قفر ا وسبسيا كليث الشرى عزما ونابا ومخلب به ولماضي حكه لامعقبا بها شخصه في عالم الدر كيا وصمرا وكنز التبر أشبه بالريا مودة أعلام المدى خسة العبا ويدفع قدرا من أناب وأوبا بلحج ففيها السعد والمجد طنبا على كل قدح قد علا وتغلبا فبشر بأن السيل قد بلغ الزبا يعود به الوادي مريما ومخصبا يمون اليتامي والايامي كأنهم عيال له كانوا وكان لهم أيا ١٨ - لحيم وعدن

وعبد الكريم اللابس التاج بعدم سبى ماسعى حتى تربع في الدى مليك اذا هز القناة تضاءلت اذا الريح هبت من حماه أيحولت ولو كان في اليوم المصيب قد استوى ولكنهم لما تولى إ تصاغروا وُحاروا الى أن قرهذا مشرقاً مهيبته انجاب القتام ومزق ال وما زال في عرض البلاد وطولها مؤيده الباري أيحازم رأيه ومهما دعا الشوس الاعاريب أقبلت مهم كل قرم صيده قادة العدا حكيم يقول الفصل والحق صادع d الجود والاقدام والحلم فطرة خزائنه ملاى وككن قواضبا وهروته الوثقى وحبل اعتصامه يعظم أهل العلم أنى تديروا أياديه في الدنيا تجول وذاته فيالحج تبهي بابن فضل فقدحه اذا انهل وبلُّ من شآبیب كفه وان مر في واد جديب فجوده

على صرر مرفوعة متقلب يمد افا اشتدت لغلى الحرب مقنبا ماوك صعيد من الديهم تقريا مطايا ومن قاد الجيوش وأأتبا وأعلى ولاة الامر رأيا وأصوبة وأعدلم حكا وأمضاهم شبا لأني ضميف الجسم والرأس شيبا الى نزع روحي هنك لن يتغيبا ودونك يا ابن الفر بكراً تزينت بمدحك كالمذراء في صبوة الصبا

يبيت جهيراً للسرات ضيفه حواليه من أهليه كل محيدم أو لئاك بيت المجد من آل محسن أيا خير من يعلو الجياد ويركب ال وأسرعهم للمستفيث اجابة وأوفاهم عهدآ وأنداهم يدا الليك اعتداري عن قصور تأخري والكن جنأني واقسان كلاما فان صادفت منك القبول فحبذا والا فقل ان الجواد. يها كبا

وفي الناسم والعشرين من شهر الحجة سنة ١٣٤٠ ه توفي السلطان على بن مانع الحوشبي وجاء رؤساء قبائل الحواشب حسب المادة الى لهج وقد بايعوا السلطان محسن بن على الحوشبي فطلبوا موافقة سلطان لحج على ولاية السلطان الجديد وأن عدهم بفرقة من جنوده لمساعدتهم على حفظ الامن وزجر المخالفين من الخواشب ولذلك الخصوص أرسل السلطان عبد الكريم فرقة من عسكوم الى المسيمير بقيادة المؤلف

ولم تصل عسكر السلطان الى المسيمير حتى أذعن من عصى من الاحدور والتزموا بأمان العارق والمحافظة على أموال التجار والمسافرين وأرواحهم فعادت هسكر السلطان الى لحيج بعد عشرة أيام

و بعد ذلك استصرخ على بنسلام الفجاري قبائل الظنابر و بعض الاصابح وصار بمقيرته الى ردفان و ادعى السلطنة على الحواشب. ثم جاء به الشيخ محمله صالح الاحزم الى لحج مع كافة مشايخ الظنابر وعقال ردفان وفي نيتهم أن يتحصاد اعلى رضا السلطان عبد الكريم بسلطنة على بن سلام على الحواشب. ولما صارو ا في الطريق بقرب لحج اعترضهم الشيخ عبد الله بن فريد العوالمي . و كان يومئذ أمير حامية المند . فقال شمراً :

ما قلت يار دفان الاعلى مستخبرك عما تقوله ما قسمك قلمة حمادي انقلت بن سلام دوله (١)

حدثني الشيخ محمد الله الاخرم شيخ آل قطيب قال نزلنا رقبائل ردفان الى للهج وهم مجمون على تولية على بسلام ولو برغم ارادة الحواشب و كنت علوفاني نفسي واستحالة تنفيذ مقصد القبائل الاجمود ولم أستطع مفاتح بهم عافي نفسي ولا مر اجمهم فيا هم عليه من الاصرار على العناد حتى قابلنا الشيخ عبد الله بن فريد المحولي ففتح لي باب مفلق وأرشد القبائل الى الصواب اه

و بما أن الحواشب كانوا قد بايموا السلطان محسن بن على باختيارهم واعترفت بذلك سلطنة لحيج خرج على بن سلام الفجاري من لحيج وفي نفسه شيء فجمع من أطاعه من الظنابر وقبائل ردفان على الفساد و أعانه الشيخ سالم بن طاهر الظنبري ومقبل عبد الله القطيبي وهاجوا المسيمير واستولوا على قرية الذنبة فاجتمعت قبائل الاحدور والاعمور حول السلطان محسن بن علي وحمل بهم الامير محد بن غالب الاقزعي على على بن سلام وأصحابه ففرقهم شدر مدر وكاد يقع على بن غالم بنفسه في الامر واستمرت أذية على بن سلام في الطرق حتى استنجمه السلطان محسن بن على الحوشبي بسلطان لحج فجرد الحالة الشعواء الى الدكم وأمر بالقدوم الى الراحة على عن سلام . ولما بلغ على بن سلام ذلك جاء الى الدكم بنفسه مع الامير عبد الحيد بن شايف ومقبل عبد الله القطيبي ، وأصلح السلطان عبد الكرم شأنهم في الدكم

و في سنة ١٣٤١ هـ وصل الى عدن الجئر ال كلايتن مندوب الدولة الريطانية المفاوضة الامام يحيى و توجه الى صنعا و لم تسفر مفاوضته عن نتيجة مرضية إلىسك

<sup>(</sup>١) دولة براد بها السلطان

الامام يمدينة الضالع وجبل جحاف وكان الامير نصر أمير الضالع بعد أن أخرجه الاقراك من الضالع كا تقدم مقيا في ردفان . ثم لما توفى عبد الله محد جاء الى لحج لمراجعة على سعيد باشا فلم يتوفق و بقيت بلاده تحت رحمة محمد ناصر مقبل. ثم لما ضاق بالأمير الحال توجه الى صنعا لمرض شكواه على الوالي محود نديم وحضرة الامام يحيى ثم عاد الى لحج و برفقه الشيخ مقبل عبد الله الفطيبي و بناه على توصية الوالي محود نديم كتب علي سعيد باشا الى محد ناصر باشا كتابا أرسله مع الشيخ مقبل عبد الله القطيي بخصوص إرجاع الامير نصر الى بلاده ورفع عسكر الشيخ محد ناصر عنها • و بعد أن ارتفعت عسكر الشيخ محد ناصر مباشرة أعلنت الهدنة ولم قطل مدة اقامة الامير المنكود في الضالع حتى جاءت المساكر الزيدية واحتلتها فالتجأ الامير الى ردفان مرة ثانية واستفز النبائل وتقدم بهم على الزيدية فأجلاهم هن الضالع. ثم أعاد الزيدية كرتهم على الضالع فاستردوها بعد يومين و أنحدرت جنود الزيدية على ردفان للانتقام من الاجمود . واستمرت الممارك عامين كاملين احتولى الزيدية في البداية على كافة أرض القطيي والبكري وأنحاز الشيخ محد صالح الاخرم الى تخلين. ثم كرت القبائل على الزيدية و أخرجوهم من أرض النطبي وتمسك الزيدية بنقط محصنة في بلاد البكري كانت مبيًّا لقلق الشيخ محمد صالح الاخرم. وحدث شبه هدنة بسبب المفاوضة المستمرة يومئنه بين والى عدن والحضرة الامامية بواسطة القاضي عبدالله العرشي فلذلك لم تساعد حكومة عدن شيخ آل قطيب لاخراج تلك الحامية المقلقة لردفان وقبائله طمعًا في نجاح المفاوضة . واغتنم أمير جبش قعطبة فرصة استياء الشيخ محمد صالح ووجود مندوبهم العرشي في عدن. فدعا الشيخ محمد باسم السلم على شروط مرضية سنة أ ١٣٤١ فلي الشيخ محمد صالح الدعوة وسار الى الضالع وفرح به الامير فأطلقت المدافع وضربت الطبول تديةً و تكريماً له وجعلوا له راتباً شهرياً قدره ستين ريالا وربع المشر من زكوات بلاده. قال أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب عند ذكر هذه الحادثة . ان حضرة الامام اذا ثابر على هذه الخطة لمن الفائزين عا يبغيه من الانكليز فهو يقتدى بهم فيحاربهم في البن الأسفل بنلك السياسة التي هي عندهم راس أسباب السيانة . الاوعي سياسة الولاء والعطاء ثم الاستيلاء ، وتراه لايقصر حتى في الجزاه والاكرام فيرفع الى المناصب العالية المشايخ والمقال ويدفع لهم المشاهرات ويخصهم فوق ذلك مجزه من الزكوات . أي دهاة الانكابز عندنا المدافع فطلقها مرحبين باخواننا المدافين اه ولكن هيهات أن يفهم مثل عامل الضالع هفد السياسة بل ليتنا جيماً فعتصم محسن الماملة والكياسة ، ولكن الطبع يغلب التطبع فلم يعد الشيخ محد صالح الى بلاده حتى وضع أعز أقار به رهينة ولم تمض أشهر حتى وغيرهم يسوقهم المريفة بالحبل والسوط مكباين بالحديد كالجرمين أواذاقوهم من من سوء الماملة والنطرسة مالا يتحمله الاحرار ، بل مادونه حريق النار و لم ينج من سوء العاملة حتى الشيخ محد صالح الاخرم نفسه . اعتقاده في قعطبة سبعة أشهر و لم يرحوا ضعفه و لا شيخوخته و لم يتخاص الا بعد أن افتدى نفسه واتباعه بوافر المال و رهن خيرة الرجال .

فلذلك عاد آل تطيب الى حضن الحاية البر يطانية بلا اطلاق مدافع ولا ضرب طبول كا سيأتي ذكر ذلك فى محله .

(حكاية) أخبرنا الشيخ مقبل عبد الله القطبي قال بينها كان المر اثف الزيود يسوقون الرهائن الشافسية يوما وهم مكبلون بالحديد بدت فرق من الجند الامامى ينشدون اهاز بجهم الحاسية . وتحمس الذلك الشبان الرهائن من يافع وغيرهم فاصطفوا غير مكترثين بمن يسوقهم من العرائف و توسطهم ابن الشيخ الحيقائي مر عجلاً:

ياذي الكتائب ذي بديتي مالش من السنّى سلامه

الله عليش اليوم اكبر قامت على بوش القيامه(١)

وفيها قدم الى لحج شيخ السادة عكة المكرمة السيد محد بن علوى السقاف الينوب عن صاحب الجلالة الملك الحسين بن على في تقليد سلطان لحج نشان الاستقلال من الدرجة الاولى . وقلد السيد الاصيل الوزير الكبير الجليل علوي ابن حسن نشان الاستقلال من الدرجة الثانية والسيد المشار اليه هو السيد خان بهادر علوي بن حسن بن علوي الجفرى السابق ذكره وازر السلطان فضل بن على والسلطان السر أحد فضل محسن والسلطان السر على بن أحمد بن على والسلطان السر عبد الكريم فضل ومعاضدته لسلاطين لحج في مهامهم أشهر من أن يحصيها حاسب وحمل هدية و الى عدن الى أمير المؤمنين امام صنعا محيى بن محد حميد الدين كا تقدم . ورافقه في رحلته الامير صالح بن سعد بن سالم . وأنعمت عليه الدولة البريطانية بوسام خان بهادر العترافا بغضله ونبله حفظه الله تعالى آمين

وفي ١٧ شهر شوال سنة ١٣٤٧ ه سافر السلطان عبد الكريم الى أوروبا واستصحب نجله الامير فضل ووزيره خان بهادر السيد علوي بن حسن الجفرى ومر في طريقه على البلاد المصرية حيث قابلته حكومة مصر بالاحترام اللائق وأقام يحصر أياما زار في أثنائها جلالة ملك مصر فؤاد الاول ابن اسهاعيل وسعادة اللورد ممتعد دولة بريطانيا المظمى في مصر وقابله اللورد يمزيد الحفاوة ، وفي مصر قائر السيد علوي بن حسن فأذن له السلطان بالمودة الى لحج المحروسة واستدعى ولاه السيد عبد الله بن علوي بن حسن نم واصل السلطان سفره الى الديار اللاوروبية وقصد مدينة لندرة وقابله صديقه اللفتفنت جنر ال اسكوت و الي عدن في عملة (فيكتوريا) وأقام السلطان في هذه المدينة المظيمة أياما زار في أثنائها جلالة الملك الامبر اطور جورج الخامس زيارة خصوصية في (بكينجهام) ورافقه جلالة الملك الامبر اطور جورج الخامس زيارة خصوصية في (بكينجهام) ورافقه

<sup>(</sup>١) م ينطقون الكاف شيئا

في هذه الزيارة تجله الامير فضل ثم حضر هو وتجله عزومة أقامها جلالة الملك في جنينة القصر. وحضر معه نجله والسيد عبد الله على في عزومة الوزارة في (الرويل انشتيون) وعزومة أقامها رئيس الوزارة المستررمسي مكدو نلد في ( همتن كورت ) وزار البرلمان البريطاني ورجال وزارة دولة بريطانيا العظمى ثم طاف أوروبا فزار عواصمها بار پسورومة وبرن. وبعد أن قضى ثلاثة شهور سائما في فر انسا و سو يسرة و ايطاليا عاد الى وطنه فاستقبلته البسلاد استقبالا لم يسبق له نظير مساء اليوم التاسم من شهر المحرم سنة ١٣٤٣ ه وألقى المؤلف بين يديه يومئذ القصيدة الآتية:

> طلمت أنوار لحج من عدن جاء مولاها فولى كربها أنت مولانا ومن آمالنا رحبت لحيج بكم فاستقبلوا بحنان صوت أبناء الوطن عرفتنا أن من آدابها بك فلنحيا وفلتحيا بنا كيف أوروبا وما شاهد عو أسويسر لند بؤس كالين أعراة أجياع أهلها في شقى جهل وكرب وعن أم رجال أحرزوا العلم وفا أدريتم كيف فاقونا وهل كيف طار وافى السماوا ستخدموا ال هل جلبتم ممكم من قبس جمرة من ناره تكوي الاحن من لقحطان وعدنان الى ال جعد داع بالمدى في الناسمن ان قلبي لم يزل في أضلمي حل نرى السكة والقطر على الا أو لسياراتنا قد خرقت طرقاتمت الثرى ذات شجن

فاسقها يا أبها الوادي تبن وتوارى الحزن عنها والشجن فيك تكفينا ملمات الفتن حب مولاها كفرض وسأن سر بنا بالرفق في النهيج الحسن زوا بهداه فتلقوا كل فن قد بذلتم في التحري من عن برق حتى أذعن البرق ودن كلا حس شقاء المرب أن شامخات السود تجرى بالفدن

فيك آمال لنا قد عقدت صر الى الخير بلامهل وان ان أصل النور بالمصباح في لوشكت لحج من الزهو فقد فالى الله مناجاة القرى يا أبا الفضل ودم في عزة وطنى أفديك لحيج من وطن ثم قلا الابيات الآتية:

فاقبلوا ترحابنا اذ أننا في سرور بكم والله

ونرى طيارنا تحت السها يختفي بين سحابات طبن أو نرى دور الصناعات هنا علاً الجو دخانا و دخن أمة المختار والهفي لقد خيم الجهل عليها ودفن كل ما جمعه أربابها زكوات أنفقوها في ددن فاتق الله وحسن فيه ظن سر بنا في منهج الخير فقد بارك الرحن مسماك ومن قلت الاسباب ان السعد عن مصدر النور الضئيل الممتهن خرق الاحشاء منها وطعن عبث منه القرى قد أقفرت ان نصف الناس عنها قد إظمن وشكا الحارات من قل السكن أنت راعينا فحقق ظننا فيك واصفح وتسامح وتأن حاكما في لحج مادام الزمن فاسقها ياأيها الوادي تبن

أنها النجل المنار الزاهي والحبيب الفوث عبد الله مرحبا أهلا بكم من رفقة مع مولانا المريض ألجام كان نرديرا الذي يجرى بكم ماخرا في القلب لا الامواه

ثم وقف الملامة الشبخ احمد بن قاسم النخلاني خطيب جامع لحج ومفتي الله وال اللحجية فقال: أني أتشرف أيها السلطان بأن أقوم بين يدى معو كم لا ملاه حشا المنتور والمنظوم عن لسان مملو كم الامير معبرا بذلك عن لحج وأهلها مما المالته المبارة فلتسمدوا بالاصناء أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ، يمولانا السلطان أهلا وسهلا يمولانا ابن مولانا ، الفضل نجله أهـلا بالرفيق ، ابن الوزير

تاريخ القدوم ( أهلا وسهلا بمولانا السلطان عبد الكربم قدوم سعيد مباك سنة ١٣٤٣ ) ه

أيها المولى الممان اليوم لا يستطيع اللسان ولو أسمدته الجوارح أن يعبر بعبارة تفي بما حواه ضمير المخلص من السرور بمقدمكم السعيد من سفركم البعيد الذى وان كان يمد بالاشهر فانا نمده بالسنين والاعوام . و كيف لا وانتم هو الروح السارى في أجزاه المماكة ، أنتم هو النفس الحية ، أنتم هو الجوهر المنعش للاولة أنتم هو السيف المصلت في الكف الصلبة الحديدية . أنتم هو الراعي وها نحن كلنا الرعية . أنتم الساهرون اذا ناموا وأنتم النائمون اذا قمدوا . وأنتم السائرون اذا تخلفوا ، أنتم المحسنون اذا أساءوا ، أنتم حماتها وكأتها ، انتم رعاتها ، و سر أمها . فليحيى السلطان عبد الكريم وتجله الفضل ، لحج وما أدر اك مالجج ذرفت لفر اقكم دموعها وحنت لبعدكم احياؤها وربوعها . ومن ذا يلومها وقد غاب عنها هذه المدة زعيمها وعظيمها . راجح الميزان في الرأي والتدبير وجامع الاحسان بالحزم والتقدير . رافع أركانها ومشيد بنيانها ومصيدها بعد الانداءار. ولام شعثها بعد الانتشار. ( فليحي السلطان عبد الكريم و نجله. قاليوم هدأ حنينها و سكن أنينها و اطأن بالها وقامت تكرر آيات الترحيب. و تليس حلى الشباب بعد ما كلفها الفراق المشيب. فأهلا وسهلا بسيدنا و مولانا ليمش وليحيى مولانا السلطان وليحيى فضل عبد الكريم .

ثم تلاه الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبادي استاذ مدرسة الترفي الحسلية فتلا قصيدته هذه:

أهلاً عن شرف الاوطان مقدمه وطالع السمد اذ ماسار يقدمه

يهمر أهلً على لحيج فنورها يا مرحبـاً بقدوم زادنا فرحاً . الين والامن والاقبال شرفنا بعوده من ملوك الارض تخدمه. قالفصن يرقص من أفراحه طرباً واللكون أبهمج ُ من أنوار طلمته يها أيها الوطن الميمون قد طامت مولى الفضائل سلطان الانام له حياه من ملك بالمجد متصف مافبت عن كل قلب أنت غامره وما خصمت كريماً في الورى أبداً وإنما أنت كيف للكرام غدا آكرم عقدم شهم آب من سفر هذا الهلال بدا والناس ترقبه هذا ابن فضل أبو فضل عدا علماً لا يستطيم امرؤ يخفي مكارمه أبناه شعبك يامولاي في فرح قد تاه کل امری منهم بلا فرح أنقنت بالوصل أرواحاً معذبة أثريد كفك ياءولاي تلثمه الارض سرتت وأهاوها جيمهم نعم الليالي ليالي الوصل مقمرة ما أبرك الوقت الا ماقدمت به فهاك أحرف در قد غدا كلاً أبقاك رب العلى في كل آونة

حق انجلي من مناني النطر مظلمه لم أستطم من ذهولي أن أترجمه لما أنته رياح البشر تعلمه في منزل السعد حيث المجد معلمه شمس الاماني لليل الصد تهزمه في ربوة المجد ركن قد تسنمه كأنه البدر والانجال أنجمه بالكرمات وخصم أنت مؤلمه حتى يكون له عنر فزعمه حصناً منيماً يؤاوي من تيممه الخير فيه مم التوفيق يلهمه لا يمتري فيه حتى من به كه للمكرمات وكل الناس تعلمه من بعد ماظهرت في الماس أنعمه وقت اللمّا بأياب طاب مقدمه بل ذاك من فرح ماطاق يكتمه بدودكم وانا والله أعظمه كأنها في جبين الدهر أنجمه ولا المواسم الا ما تعظمه وفكر أحمد في سلك ينظما ودم بمز وهذا النظم أختما

( نصر وفتح من الجبار عود كم يلب ) تأريخه من رام يرقمه ١٤٠ ٢٣٧ ٩٠ ٤٩٤ ٢٤٠

a 1484 Tim

وفي ٧٧ شهر ربيع الاول سنة ١٣٤٦ توفى الشيخ محمد صالح الاخرم شيخ الله قطيب وهو من الرجل الكل رحه الله قعالى . واتفقت كلة آل قطيب على مشيخة حفيده الشيخ حسن بن علي الاخرم . وكان قد نفد صبر الردفانيين من سوه معاملة أمير جيش قعطبة السيد يحبى فكتب الشيخ حسن على الى والى عدن بذلك وأن آل قطيب مازالوا يتمسكون بالحاية مخلصين للدولة . ثم جاه الشيخ حسن على وزعاء آل قطيب الى عدن فأكر مهم والي عدن وأمرهم بأن يعودوا الى بلادم وأن لا يحدثوا أي اعتداء على الحامية الامامية التى فى بلاد البكرى بل يبلغوا الحكومة عن أي اعتداء جديد حالاً .

وفي شهر ربيع الثاني من تلك السنة ألقت الطيار ات البريطانية على مدن العين منشوراً أنذرت فيه الزيود بأنه عند حدوث أي تمد جديد من المساكر الزيدية سيقابل بالقاء القنابل.

وفي شهر شعبان دخل جماعة من الزيدية الى بلاد آل قطيب واختطفوا الشبخ مقبل عبد الله عم شبخ آل قطيب والشيخ عبد النبي العلوي شبخ آل على فأنفرت الطيارات أمير جيش قعطبة أن يرفع القساء والاطفال في ظرف (٧٤) ساعة . وابتدأ القاء القنابل بعد انتهاء تلك المدة فعلا واستمرت ثلاثة أيام

وفي (٣٥) رمضان أذاعت الطيارات المنشور الآني نصه:

الى أهل المذهب الشافعي في الين وفي المحمية البريطانية ،

بعد السلام، لقد علم أنه بناء على انتهاك حرمة المحمية البريطانية من الاصلم و الزيود و تمديهم عليها، أجبرنا على القاء الفنابل على حامية الزيود. عنما أن هذه الحاميات أقامت نفسها بينكم فلملكم قاسيتم من تأثير هذه

القدائف ماقاسيم فدلكم ذنب الزيود لا ذنبنا حسبا قد علم بدلك بدون شك عالثا: كل محل ليس فيه حامية زيدية لن يصير عليه رمي القدائف من طيار اتنا الا ان أعان سكان ذلك المحل الزيود بأى وجه من الوجوه

رابعاً: لكي تعيدوا في أمان نعلم أن طياراتنا لن ترمي القدائف في أيام العيد وذلك بتاريخ ٢٩ و ٣٠ رمضان وتاريخ ١ و ٣ شوال سنة ١٣٤٣ هم العيد وذلك بتاريخ ٢٩ و ٣٠ مارس سنة ١٩٧٨ م الا ان حصل شي من الزيود. موافق ٢٧ و ٢٧ و ٣٠ مارس سنة ١٩٧٨ م الا ان حصل شي من الزيود. يؤدى الى لزوم الضرب فاذا حصل رمي بالندائف في تلك الايام ستعرفون ان الزيود هم المسئولون بذلك.

خامساً : و بما أن طيار اتنا ستطير في تلك الايام ولكن مالم يحصل شي من الريود كما ذكر نا أعلاه فان طير انها سيكون للكشف لالرمي القذائف والسلام

#### امضاء

#### الجنرال كيت استيورت أروالي عدن

ثم توسط السيد على بن الوزير أمير جيش تمزة والسلطان عبد الكريم فضل سلطان لحج وأطلقا الشيخين مقبل عبد الله وعبد النبي وعقدت هدنة وفتح باب للمفاوضة بخصوص جلاء الجنود الامامية عما تحتل في المحمية وان تكون حدود النواحي التسم كاكانت في عهد الاتراك.

وفي ٢٧ شوال سنة ١٣٤٩ ه توجه السلطان عبد المكريم فضل والميجر فادل معاون والي عدن والسيد علوي بن حسن الجفرى الى تمز للمفاوضة ولم تسفر المفاوضة عن نتيجة فلقد كان أمير جيش تعز لا يملك التفويض المبت في الامر بل وفع مضمون المخابرة للحضرة الامامية وعاد السلطان من طريق ماوية براً والمعاون من طريق الحفا فكر ان فعدن

وكانت أيام الهدنة على وشك الانتهاء فطلب أمير جيش تعز مد أجلهافقبلت

حكومة عدن و مدت أجل الهدنة الى ٢٩ المحرم سنة ١٣٤٧ ء على شرط أن تخلى الجنود الامامية مدينة الضالع في ٢ منه

وأذاعت منشوراً لمعاومية جميع السلاطين والامراء والمشايخ في البسلاد الكائنة تحت الحاية البريطانية نصه:

ان الحالة الحاضرة بين الحكومة الريطانية وسعادة الامام هي أنه بناء على طلب الامام ، فحكومة جلالة ملك بريطانيا محمحت باشداد أجل الهدنة الى تاريخ ١٧ شهر حولاى سنة ١٩٢٨ م الموافق ٢٩ محرم سنسة ١٣٤٧ ه على شرط أن سعادة الامام يخلى مدينة الضالع في تاريخ ٢٠ جون سنة ١٩٢٨ م الموافق ٢ محرم سنة ١٩٢٨ م

امضاه: الميجر فاول أ قائمقام والى عدن

ثم بلغ حكومة عدن أن الزيود غير مستعدين المجلاء عن الضالع في الميماد المضروب وأنهم يستعدون الزحف على لحج وعدن اذا عاددت الطيارات القاء القذائف عليهم . وفي الحقيقة لم يكن في نية الامام ولا من صالحه الزحف على عدن و إنما أرجفوا به ظانين أن ذاك سيحمل الريطانيين على تعديل خطتهم ويثنيهم عن عزمهم . فلما أمر سلطان لحج بالحشد الدفاع وبتحصين الحصون واجلاء النساء والاطفال عن مواقع القتال و بلغهم ذاك عرفوا أن الحبل قد انقطع وأن الحبولة الاريطانية صممت على القاء القذائف ، فانز عجوا الذلك وجلا سكان جيم مدن المين عنها حتى مدينة صنعا نفسها

وفي ٢ الحرم انتهى الاجل المضروب فحلقت الطيارات البريطانية وأصلت معن البين وابلاً من القنابل رمت على الضالع وقعطبة والنادرة وذمار ويريم وثعز وماوية وإب ومحلات أخرى وأصابت البين محنسة عظمى وروعة كبرى . ولما

كان الحل الوحيد المشكاء اجلاء الزيود عن الضائم و إعادتها لاميرها استعه الامير فصر بن شايف عماو نة حكومة عدن لاسترداد بلاده وكتب تأغفام والي عدن الميجر فاول الى شيخ آل قطبب بأن يخرجوا الحامية الامامية القليلة من حصن سليك الكائن على طريق الضائع وحاول الشيخ مقبل عبد الله الحامية بحسن التدبير فسلمت بدون حرب.

في وطيس غضب أمير حيث قعطبة لذلك وسير جيشاً بين سبم الى قسمائة مقاتل من الضالع لاسترداد الحسن و تأديب آل قطيب ، واذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه فبينا كان الجيش سائراً في طريقه من الضالع الى سليك كان الامير فصر وعيره سائراً من لحج الى سليك لجع قبائل ردفان وحالمين وغيره والزحف بهم على الضالع ولما بلغ جند الامام ماء حردبة قرب سليك مربهم من أبلغهم أن الامير فصر في الملاح على مقربة من سليك أيضا . ومعه ميرة وذخيرة كثيرة بدون رجال مقاتلة وأن ليس في السليك غير خسين مقاتل من قطلة فدوت المدافع و ثبت المدافع و أغارت القبائل و فرقوهم شدو مذر فتهتر و المعنفة و المعرفة و ال

و ثبت لمامل الضالم أن ما يملك جنده من عدد و هدد وشجاعة لا يجدي قدما في مقاومة سلاح الطيران اللبر يطانى والقذائف الجهنمية المهلكة حتى معم من غير واحد من رجاله من يقول له نحن لا نحارب من في الارض ومن في الساه .

ولما وصل الامير نصر حصن سليك وجد القبائل علة بنشوة النصر وتقدم بهم على النضائع ودخلها عنوة بمساعدة سلاح الطيران البريطاني صباح يوم ٧٧ المحرم

سنة ١٣٤٧ عبد أن جلت الحامية الامامية ليلا ولم بكن مع الامير نصر من الانكابر غير الضابط الباسل فليت لفتنت ربكارد ومدير اللاسلى لخابرة الطيارات ولم تخسر قبائل الامير غير قتيل واحد في زبيد وخسرت الحامية ثلاثة قتلى في المضالع وكان هذا الاقتصاد في سفك الدماء من فعل الطيارات التي جاءت بالمحب وروعت الطرفين المتخاصب من العرب وأدخلتهم في العرب وأعادت البلاد الطأنينة المنقودة منذ أعدر الباشا على سعيد من صنماء بالقربعة والمجاذيب ونهبوا طحج وكان استرداد الامير فصر الضالع حلا المشكلة ثم رمت الطيارات على الشميب وعمر الموابل فجلت عنها الحامية الامامية و بعد ذلك أداع والي عدن وقائد حيشها الكولو نل السر استيورت سيمس بأن القاء القنائل توقف نهائيا ما لم بحصل اعتداء جديد وكنى الله المؤمنين القتال وأهوال ( القنبال ) . فايحكم الضالع أميرها مستقلا عن صنعاء وساعة الوحدة العربية وان بعدت آنية لاريب فيها وما من العرب الاوردها كان ذلك عليهم حمّا مفضيا .

ولن يحول تمدد ملوك العرب وأمرائهم دون الوحدة العربية و إنما يحول دونها طمع قويهم بضعيفهم ونفور بعضهم من معض ولانوم على الضعيف اذا استعان لسلامته بأية قوة من الخارج بل اللوم على ذلك القوى . يخنق أخاه في الدار ويهضم حقه لحكى يدخل جارهم القوى بصفته فاعل خير ليرفع الخناق عن الرقبة ويفوز بالاجو والشكر والصداقة . ولا يكسب الاخوان الا المنافرة والتفرقة ، فلماذا لم يتسن السيد يحيى عامل المضالع أن يرجع الى قمطبة بكامل الرضى لامذموما ولا مدحورا ، لكي يحكم المضالع أميرها الحق أخوه الشافعي نصر بن شايف الحالي الحيرى القحطائي في عمم المضالع أميرها الحق أخوه الشافعي نصر بن شايف الحالي الحيرى القحطائي وأمراه ومشايخ لحيح وفي سنة ١٣٤٨ ه وسنة ١٣٤٩ ه عقد في لحج سلاطين وأمراه ومشايخ لحيح والحواشب وردفان ويافع وأبين وأحور والموالق العليا والضالع والظاهر مؤتمرين الفضلي والسلطان عبد الله بن حسين الفضلي والسلطان عبد الله بن حسين الفضلي والسلطان عبد روس بن محسن المفيغي والسلطان محمد بن صالح الهرهري والمسلطان

فضل بن عبد الهرهري والسلطان عوض بن عبد الله العولتي عن أخيه السلطان صالح بن عبد الله العودلي وأمير صلح بن عبد الله العودلي وأمير الضالم فصر بن شايف الحالى والسلطان محسن بن على مافع الحوشي والشيخ بو بكر على محسن الموسطى والشيخ سالم بن صالح الضبي والشيخ قاسم بن عبد الرحن المفلحي والشيخ محمد محسن غالب الحضرى والشيخ محسن بن سالم الضباعي والشيخ بو بكر بن فريد العولتي والشيخ دويس بن محسن بن فريد العولتي والشيخ فضل ابن عبد الله المقربي والشيخ حسد النبي العلوي ووقعوا على ميثاق التضامن على الأخرم القطيبي والشيخ عبد النبي العلوي ووقعوا على ميثاق التضامن على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشكيل ووقعوا على ميثاق التضامن على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشكيل ميمس ورأس جلساتهما سلطان لحج ثم أقام السلطان عبد الكريم في جنينة القصر احتفالا شائقا لمتكريم السلاطين والامراء والمشايخ حضر ذلك الاحتفال كافة الامراء ووالى عدن و رجال حكومته وضباط جيش الطيران وكان يوم عشرين رجب من وبالى عدن و رجال حكومته وضباط جيش الطيران وكان يوم عشرين رجب من عبة به ١٣٤٥ يوماً تاريخيا في لحج .

وفي شهر القمدة من السنة المذكورة أطلق الامام كافة الرهائن والمعتقلين من أتباع امارة النالع وردفان ويافع وغيرهم . من جملتهم الامير عبد الحيد بنشايف

شقيق أمير الضالم.

وفي هذا العام أنم السلطان عبد السكريم بناء جامع مدينة الحوطة. وفتح أول مستشفى في لحج ، وبدون محاباة أقول ان السلطان عبد الكريم فضل سار بالبلاد في طريق التقدم شوطاً بعيداً عما كانت عليه الحالة في عصور أسلافه فهو الذى نظم المحكة الشرعية وقضى على الاحكام الهمجية ودرّب الجيش العبدلي تدريبا نظاميا وأسس المدرسة المحسنية (1) ورتب لها الاساتذة الافاضل لتثقيف عقول أبناه اللحجيين وتهذيهم وردم المستنقعات للمحافظة على صحتهم وشرع في تجميل شوارع

<sup>(</sup>١) نسبة الى صاحب فكرتها الذي وتنف عليها ماله وأملاكه المرحوم المتتبق فقيد الشباب محسن فضل أثرانه الته منازل وحته

#### (PAY)

العاصة وتشجيرها وأدخل على البلاد نور الكهر باه ونازعات الماه والمحراث البخاري وجلب أشجار الفواكه من الهند ومصر وحرر الزراعة من جميع الضرائب التي كان يجبيها شيخ الزراعة بامم السلطان بدون انتظام وهي الفرقة والعشر والمباشر والخضار والضان وعشر النخل وهو الآن يعمل بدون ملل لاصلاح رأس الوادى وتوزيم مياه الرى.

و بالجلة فالسلطان المذكور رغماً عن المشاكل التي حدثت بعد جلاء المنانيين عن المساكل التي حدثت بعد جلاء المنانيين عن المين والقلاقل الزيدية وتأثير توتر العلائق بين صنعاء وعدن مراراً سار بسلطنته بقدم ثابت في طريق الرقي والعمران كان الله في هو نه ، ومع ذلك فهو على جانب من الورح والتقوى يعرف ذلك الخاص والعام .



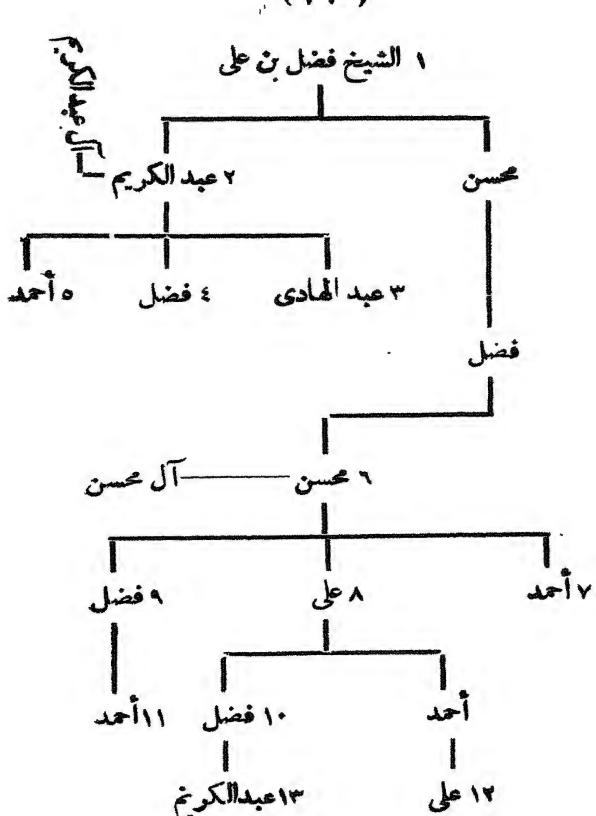

. (۲۹۱) جلول لحج وعلن وملؤكها

|                              |            |           | حكمنا      | ٠          |
|------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| الدولة                       | عدد ملوكها | ڪرسي ملکي | من<br>سنة  | الی<br>سنة |
| الزياديون                    | ٤          | زبيد      | 7.9        | ٤١٠        |
| الاصبحيون                    | •          | er.       |            |            |
| مولی آل زیاد                 |            | ز بید     |            | . [        |
| المينيون « مستقلون » }       | •          | عدن       | ٤١٠        | 88.        |
| ۵ دعالاقصليحيين              | •          | عدن       | 28.        | 809        |
| الزريميون ۽ پ                | •          | عدن       | 209        | 244        |
| الزريميون « مستقلون» {       | ٨          | عدن       | 277        | 979        |
| الأيو بيون                   | ٧          | القاهرة   | 979        | 44.        |
| الرسوليون عمالا للايو بييز } |            |           | 74.        | 949        |
| الرسوليون مستقلون            | 18         | ثمز       | 779        | AOA        |
| الطاهريون                    | •          |           | ۸۰۸        | 920        |
| المهانيون                    | ٨          | اسطمبول   | ٩٤٥ حوالي  | 1.8.       |
| يافم                         | 4          | عدن       | ١٠٤٠ حوالي | 1.08       |
| القاهميون ( الزيدية )"       | ٩          | منعاه     | 1.05       | 1180       |
| المبادلة                     | . 14       | الحوطة    | 1120       | الميزالوا  |
| الانكليز في عدن              | -          | لوندره    | 1405       | الميزالوا  |

|   | . 11 | من   |               |                    |      |          |         |          |
|---|------|------|---------------|--------------------|------|----------|---------|----------|
|   |      | 1180 | لمبدلي        | لمان فضل بن على ا  | السل | مىن      | الحج وا | صلطان    |
| 1 | 14.  | 1100 | >             | عبد الكريم فضل     | D    | D        | )       | >        |
| 1 | 198  | 114. |               | عبد المادي عبد الك |      |          | >       |          |
| 1 | 4.4  | 3911 |               | فضل عبد الكريم     |      | D        | >       | <b>D</b> |
| 1 | 454  | 14.4 | <b>D</b>      | أحمد عبد الكريم    | D    | •        | >       | D        |
| • | 444  | 1454 | >             | محسن فضل           | D    | 3        | D       | •        |
| 9 | 440  | 1444 |               | أحمد محسن فضل      |      |          | المع    | سلطار    |
| 1 | AAd  | 1770 | 3             | على محسن فضل       | D    | <b>y</b> | •       | >        |
| • | 441  | 1449 | ل د           | خل بنعلی محسن فض   |      | >        | >       | D        |
| • | 191  | IAY  | •             | فضل محسن فضل       | >    | >        | D       | •        |
| 9 | 1410 | 1441 | ل ﴿ مرة ثانية | خل بن على محسن فضل | i »  | >        | D       | 3.       |
|   |      |      |               |                    |      |          |         |          |
|   |      |      |               |                    |      |          |         |          |
|   |      |      |               |                    |      |          |         |          |

سلطان لحج السر أحمد فضل محسن فضل المبدلي

(494)

## ﴿ جدول ولاة عدن من طرف دولة بريطانيا العظمى ﴾

| <b>بر ية</b> | ۰      | لادية | ا میا |       |    |         |             |                  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|----|---------|-------------|------------------|
| ال           | من     | الى   | من    |       |    |         | •           |                  |
| •            |        | •     |       | •     | •  | •       | •           | •                |
| •            |        | •     | •     | ٠     | •  | •       | ٠           | •                |
|              |        |       | •     | •     | ٠  | •       | •           | •                |
| •            |        | •     |       | •     | •  | •       | •           | •                |
| •            | •      | •     |       |       | •  | •       | •           | •                |
|              |        | 1A04  | - 1   |       | إن | س آي    | س بی هین    | القبطان          |
|              |        | 100   |       |       |    |         |             | كولونل           |
|              |        | 1475  |       | 1     | •  |         | بليو إم كو  | 8                |
|              |        | VEAL  |       | R .   |    |         | بليو إل مر  |                  |
|              | 1      | IAYY  |       | i i   | •  |         |             | ميجر جترال       |
|              |        | IVAA  |       |       |    |         | سی دېليو .  |                  |
|              | 1      | 1     |       | 1     |    |         | -           |                  |
|              |        | 1441  |       | ž.    |    |         |             |                  |
| 14.4         | 1400   | MAN   | MAN   |       |    | قی سي   | يمس بلير    |                  |
| 14.          | 1 14.4 | 1191  | 144   |       |    | هوج     | به جي إف    |                  |
| 141          | 1 140  | 11490 | 1949  |       |    |         | وندجوب      | . )              |
| 140          | 1141   | -1490 | 1149  | 1     |    | ج هام   | ي أيه كين   | ميجر جنرال ا     |
| 941          | A 141. | V19-  | 119.  |       | 4  | ج فی سو | ه أم كريع   | برجيدير جنرال أو |
| • • •        | . 141  | ۸۰۰۰  | . 19. | ، آوه |    |         | ش مورمولنيك |                  |
|              |        | ۸     |       |       |    |         | شِ أيه بنة  |                  |

( ٢٩٤) تابع جدول سلاطين لحج العبادلة

سلطان لحج السرعلى بن أحد بن على بن محسن فضل العبدلى ١٣٣٣ ١٣٣٧ ملطان لحج السر عبد الكريم بن فضل بن علي محسن فضل ١٣٣٣ ٠٠٠

( ۲۹۵) تابع جدول ولاة عدن من طرف دولة بريطانيا العظمى

| برية   |      | 43   | ا میلا |                                                      |          |          |
|--------|------|------|--------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| الى    | من   | الى  | من     |                                                      |          |          |
| IMAA   | 1814 | 19.0 | 19.1   | بي جي ميتلند سي بي                                   | جنرال    | ميجر     |
| IMAA   | 1444 | 14.4 | 19.0   | اتش إم ميسن                                          | D        | •        |
| 144V   | 144  | 191. | 19.9   | اِي دبر اث سي بي سي آي اِي                           | D        | D        |
| INKA   | 1447 | 1918 | 1910   | سرجيىس بيل كي سي ڤي أوه                              | 3        | D        |
|        |      | 1    | 1910   |                                                      |          | D        |
|        |      | 1    | 1 1    | سرجي ينج هز بند کي سي آي إي سي بي                    | >        | D        |
| • •    | 1444 | ••   | 1910   | سي إنش بريس سي بي                                    | جنرال    | الرجيدير |
|        |      |      |        | جي إم استيورت سي بي                                  | جنرال    | ميجر     |
|        | 1447 |      | 194.   | ني إي سكوت سي بي سي آي إي دي أس أوه                  | جنرال    | إلنتت    |
|        |      |      |        |                                                      | جنرال    | ميجر     |
| 84.5 d | 1450 | 1941 | 1947   | ر استپورت ستمس کیه بی ای سی ام جی دی اتش او <b>.</b> | کولو نیل | القتنات  |
| •. •   |      |      |        | ني آر ريلي أوه بي أوه سي آي إي                       |          | •        |

(797)

# أشهر القبائل والعائلات اللحجية

|        | G                |        |                 |                    |         |
|--------|------------------|--------|-----------------|--------------------|---------|
| مقابيل | قريضي            | میمری  | رعوى من أهل على | حضرمي              | الاساوم |
| منتصر  | قزيفي            | ضنبرى  | رويسي           | حيدي               | اطووم   |
| نفيلي  | قودری            | آلطوير | زبيرى           | حنيشي              | أغيري   |
| نوم    | قیسی             | خلفر   | زغبري           | حو يجي             | امبيلة  |
| و ادى  | كدش من العجالم   | عامري  | زیدی            | حيدري              | بان     |
| وهيبي  | كديهي            | عبادى  | آ ل زین         | آل أبي حيمد        | بإنافع  |
| هار ون | کر دی            | عر بيد | سروری           | حيمدي              | واحليان |
| مدلان  | كايبي            | عزيبي  | بوسمد           | حيوري              | بعيمي   |
| هر اني | كميت             | عفاري  | سميدي           | خضيري              | بر يکي  |
| هوب    | کور              | عقر بي | سفياني          | خطيب               | بز اعي  |
| هیشی   | الصيمي           | علاوتة | سقاف            | خليدي              | يطينة   |
| بعيائي | جيدى             | علاية  | سلامي           | دباء               | بكيري   |
| بالع   | محاجفة           | عميان  | سوم             | دباشي              | بقعي    |
|        | محارزة           | عنبول  | سو یدی          | دجيني              | ثبتان   |
|        | محافيض           | عو اضي | شاكر            | دربي               | ثملبي   |
|        | محامرة           | عياض   | شاطرى           | دعدع               | جبري    |
|        | . مزا <b>ق</b> ة | عيدان  | قمیر ی          | دميحي              | جبلي    |
|        | مساوى            | غليبي  | شدادی           | دنم ومتهم المخاربة | جعزر    |
|        | مسودى            | فجاري  | شعبان           | دو بح              | جر اد   |
|        | مشاهرة           | فدايم  | شو يهي          | دو عاني            | جمدي    |
|        | مضاربة           | فويعيى | شهاب            | ديان               | جفري    |
|        | مماجة            | قباطي  | صمصام           | رجاعي              | حجازي   |
|        | مفارمة           | قريشي  | صو يلحي         | رجيشي              | حسبني   |

هؤلاء أشهر القبائل والعائلات اللحجية وكلهم من عرب البين القحطانية وفيهم من الملويين من مضر ، ولحج اليوم من أشهر أسواق الين تجد فيها من كافة بطون قحطان فهي مهجر مبارك قلّما يوجد فخذ من اليمن ليس منه فر د أوأفرادني لحج فتجد فيها الارحبي والحاشدي والحكمي والكثيري والذيببي والمولقي واليافعي ومن سائر عرب اليمن وفيها من غير العرب قليل من يهود اليمن (١) وفيها بطون عديدة من العبيد السود الدين يأتون من (حَجِر ) فيمر فون في لحج بالاحجور منهم باعجير وباعساس وباكليب وبادُبُّا ، وباهميل وبالحروبا نقيل وباجبل وباحسن وباهرب وبا بدوربا سهيل وباكب وباحيدان وباجامزة وباثابت وباحويج وباخضر وباجناح وباجسير و با مرو ان و با شعیب و با صُلَیْب و با فلاحة و با کندوح وغیرهم کثیر . وهم من عماليك الحضارمة اعتقهم ساداتهم فتشعب منهم نسل أسود في الجهات الحضرمية يعرفون هناك ( بالصبيان ) . ولتباعد العرب عن الاختلاط بهم حافظ هؤلاء السود على ألوانهم وصورهم الافريقية . وهم الآن ينتقلون من مقاطعة الى أخرى و كما يقولون ( بلدنا الخضراء ) والعرب يستخدمونهم في كافة الاشفال الشاقة بأجرة تفوق أجرة العامل العربي ومنهم من اختلط بالعرب بالتدريج ؛ فنمُ بيم الرقبق لاينحصر في فضيلة احترام النوع الانساني فقط بل فيه أيضاً سلامة المنصر العربي من هذا الاختلاط المشين بالمقل واللون و الصورة فحبذا لو يتحالف أمر اء العرب على منع النخاسة في بلاد العرب. فما بواقى النخاسة في بلاد العرب الا مصيبة من المصائب الفادحة على أجسامنا وعقولنا وصورنا . ولا يبعد أن يكون تكاثر اختلاط العرب بهؤلاء الزنوج من جملة أسباب انحطاط العرب بالنسبة الى بقية الام السامية ولا يكفي توقيف الشراذم التي يجي " بها النخاسون من وراء البحر بل ينبغي الانتباء الى الذين في بلادنا والمختلطين بناحتي قال بمض المؤرخين: إن عرب البمن خلط بلط

<sup>(</sup>۱) الارجح أن يهود الين قحطانيون لا أسراتيليون كم يزعمون بل م من بقايا قوم التبع يوسف فى نواس



(799)

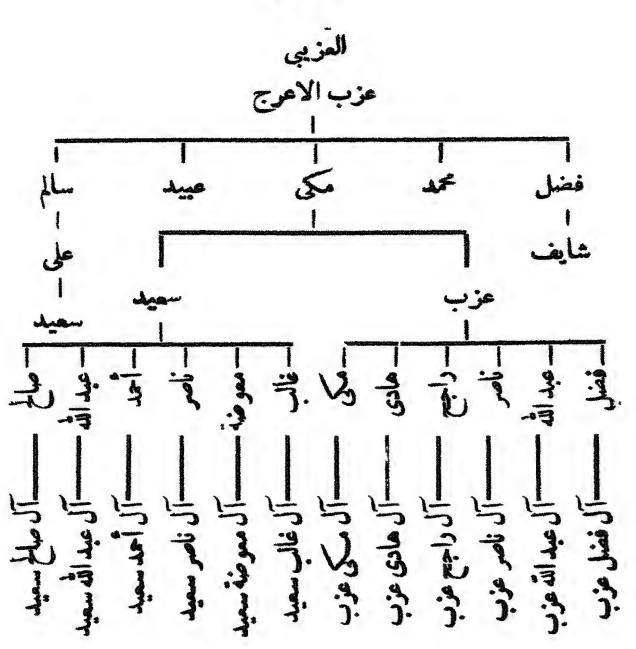

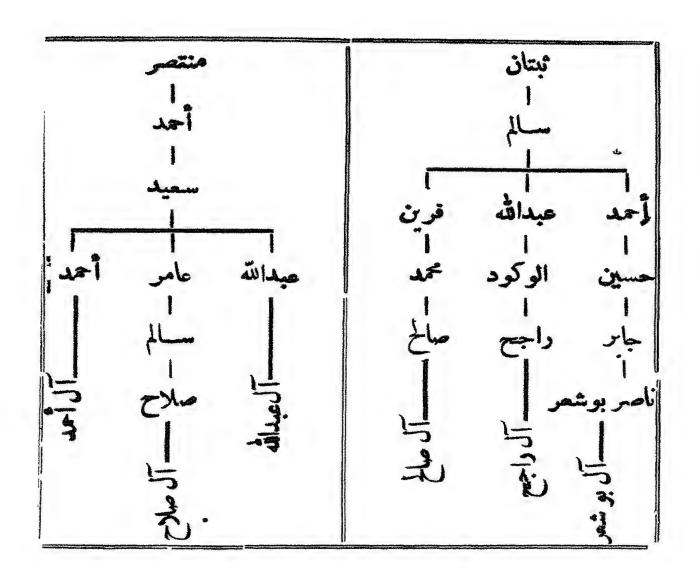

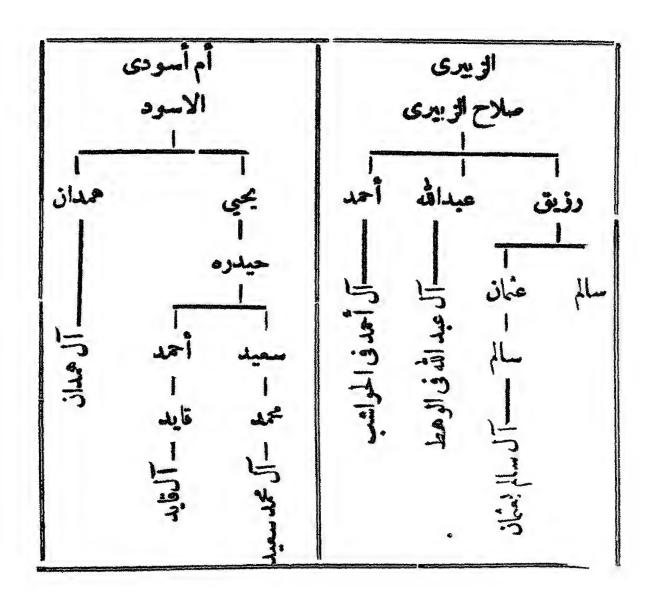

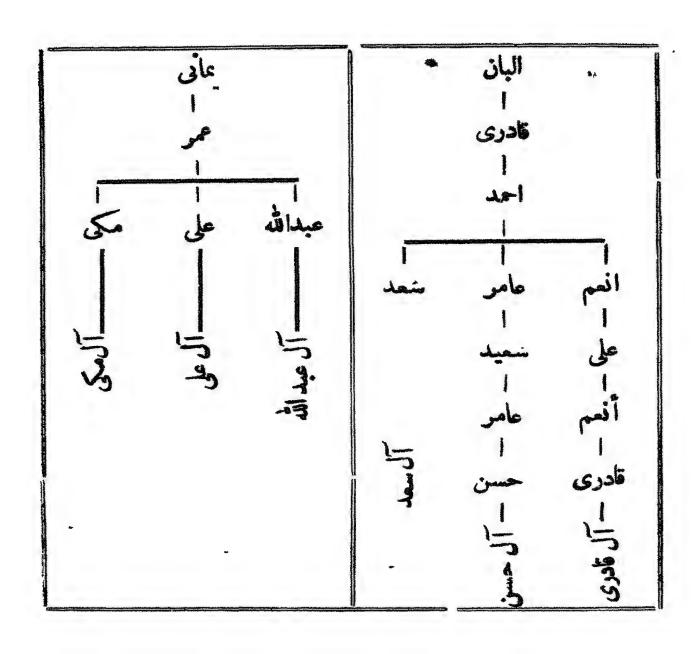

(1)

يريم حكومت قوناغي

۳۱ تشرین أول سنة ۹۱۸ عزیز أفندم

سزهنوز بر خبر الماد یکز ایسه بحر سفیسد انکلیز فیلوسی باش قوماندا سه فلفندن انکلیز حکومتنات امریله ۳۰ تشرین أول سنه ۹۱۸ تاریخنده انکلیزلوله متفقری ترکیا ایله متارکه عقد ایله دکاری ۳۱ تشرین أول سنه ۱۹۱۸ کوئی و قت ظهر ده هر جبهه ده محار به توقف ایتدیکی وکیفیتات هر طرفه بیلدیر لدیکی طرفزه آمر و تبشیر اید لمشدر

بو تلفرافك احكامنه نظراً صلحك بك قريب اولديغني ظن و تخمين ايدرم متاركه صرف مذاكر ات صلحيه فك اجراسي ايجون واقع اولديغي طبيعيدر شايد معيت ضابطا فكردن بريمه كلك ارزو ايدن اولورسه كوندر يكن بوندن بويله سزى دوست اوله رق قبول وكله جك ضابطا نه هر صورتله صميميت ابراز ايديله رك حسن معامله ايديله جكنى عرض ايدرم دوستكر قائمقام

هوم

(A)

448/4/8

منطقة الحركات قومندا نلغي أركان حربيه قسمى عدد ٣٩٧٧

هجریه قائمقام و کیلی عبد الوهاب بکه دو لت علیه و متفقارینات دو چار مفلو بیت اولد قاری مع الاسف تحقق ایندی (۱) تقدمت ترجته فی صفحة ۲۶۶

المانارده متاركه عقد ايتديار حرب همومي توقف ايتدي حجاز فلسطين سوريه هراقده كي عرب اخواعزك دشمانلر عزله متفقا حكومت سنيه عايهنه حربه قيام ودشها نار عزله فعلا اشتر اكي دو ليزك مغلوبيتنه يكا نه سبب اولدي دو لتمز متاركه شروطنده عراق سوريه فلسطين حجاز عسير وعنده كي عسكر لريني هان چيقار-مق مجبوریتنی قبول اید می بو سببله بزلر درت کسور سنه دن بری جانمزي قاتمزى اشتر ا ككزله فدا ايده رك محافظه ايله ديكمز مقدس عن طو برا غني ومحترم مجاهدين قار داشلر عزى آغلايه آغلايه ترك ايتمك مجبور يتنده بولندير يله يورز حكومتمز امر قطمي ويردى انجق امام حضرتاري بمضي اسباب مردیله مخالفت ایتمکده اواد یفندن درسعادتله بو بایده مخابره باشله دی آلنه -جق جوابه وامراره كوره حركت ضروريدر بزبو مقدس عني ترك ايتسه ك بيله اخوان دينمزك تماماً اتحاد واتفاقني و توليت نصار ابي قطميا قبول ايتمه ــ مسنى تمنى و داعًا ايشيتمكله متسلى او لمق ايسته رز . بزه معاو نت و خدمت ايدهـ جكني بيان ايتد يككزه ممنون اولدم . عن والى و قو مانداني منطقه مزه آياق واصدقاری کو ندن بری عسکر عزا اداره و اعاشه سنی سکته دار ایدوب بتون تحصيلات واستقراضاي نفس نفيسلرينه تخصيص يبورديلر ومنطقه مي آج بر اقمق مسلکنی تعقیب ایتدیلر اکر بش التی بیك ریال در معاونتکز اوله رسه حيوق ممنون او لا جنم . سند مخصوصه سني هان كونده ريرم . زير ا صابطان وعسكر عز صوك درجه بريشان و محتاجه

بو مقدس بمنی جاملری قاملری بهاسنه مدافعه ایدن بو عثمانلی او لاد لری بو مقدس بمنی جاملری قاملری بهاسنه مدافعه ایدن بو یاله به شیور صوك خدمت او له رق بویاله بر آییاك ایدوسه كز تاریخده اسمكز دها بارلاق یازیایر

بو مماو نته مقندر دکل ایسه کز شمدی یه قدر ایندیککز خدمتاره تشکر له

مقابله واكتفا ايلرم افتدم

لحجده منطفة الحركات قوماندانی میرلوا علی سعید



### لحجده منطقة الحركات قوماندا نلغنه

ج ۲۹ تشرین أول سنة ۳۳۶ پر عدن مندبه ارسال ایدیلان و سزه آ چیق اوله رق بیلدیو یلان تلغر افده منار که شر ائطنه دائر بر شیلر او لما یوب یالکن مثار که ایدیله یکندن بحث اولنه یوردی انکلیز منا بهندن نشر و تسمیم ایله عنده اختلال چیقار عنه جالیشان و دشانك لحجی استرداد ایسچون او یدیر مه معی پك محتمل بولنان بو کبی اشعاری قبول ایتمه یوب مر کز سلطنتیز دن امر آلنمه دقیعه تکذیب و رد ایتمه کز لازم کلیر کن بالمکس هر طرقی ولوله یه ویر مك و بوندن باشقه بویله بر متار که ز ماننده انجق منطقه بی طرقیده طرفین پارله منتولرینك کوریشه بیله جکنی او نوته رق انکلیز ارکان و امر اسنك صبر پارله منتولرینك کوریشه بیله جکنی او نوته رق انکلیز ارکان و مرب و یاور یکزی بر ابر آله رق تا عدنه قدر امر م خلافنده کیدوب اوراده دشیان قومانداننك بر ابر آله رق تا عدنه قدر امر م خلافنده کیدوب اوراده دشیان قومانداننك آغز ندن ایشیتمه کز پك طبیعی اولان سوزلرك حقیقتنه ذاهب او لیویره آغیر مصییب تکلیفاتده بولنمه کز حسکر قلک و باخصوص قوماندا نلقله هیچ بر مصیب تکلیفاتده بولنمه کز حسکر قلک و باخصوص قوماندا نلقله هیچ بر صور تله قابل تألیف د کلدر . هین تکالیف تهامه منطقه سنه و اقع اولمش و عسکر جه حو اننی بر یوزه شیدن بیله آلمشدر

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في صفحة ٢٤٥

قول اور د و مزك ديكر منطقه لر نده اولد يغي كبي لحجــده كي بالجله امر 1 ضابطان وعسا كر شاهانه نك ده وطنارينه محبتى اولديني وهيج برصورتله اهانتي خاطر لرينه كتير ميه جكاري بوكونه قدر دشمانك جيكر كاهنه باصديقاري صار ــ صلماز خطوه لرینی بر قاریش بیله کری آلمیه جقاری کی دشمانك شمدی یه قدر امثالیله ثا بت بو کبی بیك در لوحیل ودسائسه قانیویره جك قدر ده صاف يوركلي عنانلي ياور ولري او لمه دقارينه و هو برينك حقيقي اكلار بررآتش يارة جلادان اولد قارينه قناعت كامله م واردر . يمن قطعه سنك بلاد مختلفه \_ صنده کی اولاد و هیا قارینی سریما ساحقاره ایندیر مه کی موجب هنوز بر سبب یو قدر . او ناری و دیکر مناطقده کی ضابطان عائلہ لرینی دو شو نه جاے بو راده بن وارم و الى بك افندي و ار وحكومتله ائتـ لاف ايده رك حقيقة برركن اعظم اسلام اولان امام حضر تارى و ار در او نارك جمله سى بزم او لاد لر يمز در لا محمح الله بویله بر حال و قو عنده او نار ك مسئول مادى ومعنويسى بزز ضابطان شيمدي آنجق قارشیسنده کی دشمانی دو شو نور وطنی دو شو نور وظائف عسکر یسنی دو شو نور . او لجه و ير ديكم امر وجهله متانتكزي محافظه ايد يكنز حكومتمز دن صريح و قطعي شيفوه اولا رق كله حك امو رصحي او زرينه سزه طر فدن امر و يريامه دكمه كند يلككز دن يابه جفكز حركتك و موندن تولدا يده جك سادي ومعنوی هر درلو فنسالفك یکانه مسئولی سز او لاجق سکر . باره مسئله سهنه كلينجه عديندن استقراض ايديله بيلو ماره لم قسر اعظمي منطقه كره كونهم ر یلدی زید دن یابیلان تحصیلات واستقر اصل ۴۸۰۰۰ قر ق سکز بیك ریالی تهامه ده آج بی علاج قالان قهر مان عسکر لر، ك بر قاح آ لمق اعاشه لرينه و ير يلدي قالان يكرمي بيك كسور ريالده صنعا مأمور بن ملكيه سيله مركزده كي افرادك وقرق اللي آياق معاشاري تداخلاه قاش امرا ضابطا نك ومناطق مختلفه ده فدای جانه آماده ضابطالت حین حا- تده عالمه لریدك اعاش لرینه ویو بله جکدر . سزك افراد ودها پعضی کیمسه ل که اغیز لرندن ایشته یک کز ایکی اوچ یوز بیك ریال چاقیل طاشی اولسه طویلا نه ماز . سزك بو کبی کیمسه لوك سوز لرینه اینانه رق بو قول اور دو او لادینك هر در لو مقدر اتنی در عهده ایتمش اولان آمر یکزك سوز لرینه هدم اعهاد کوستر مه کز عسکر لکله دکل هیچ برمسلکله قابل تألیف دکلدر . تعز لو اسنك قسم اعظم واردانی و بالخاصه ناصر پاشادن ماهیه ۱۹۰۰ یعدی بیك بش یوز ریال و طحبك زر اعت واردانی دیكر حاصلاتی هب منطقه کزه ترك ایدیلهشدر وهیچ بر حسابده صور و لما مشدو اگر امام حضر تاری نزدینه اینمك لزوم قطعیسی اولسه ایدی بو نارك هیسی عقیق و تفتیش ایدیله رك میدانه چیقار یله جقدی اشعار یکزوجهله اکر عسکر آج وجیپلاق بر حالده ایسه بو و اردات سوه استماله اوغر اد یالمشد یمکدر . خلاصه اوزون اوزادیه مناقشات قلمیه ایله اوغر اشده درمان مساعد د کلدر الدینکر امره انتیادی ومو جبنجه عسکر جه اطاعتی امر ایدرم ۲۰ تشرین اول سنة ۱۳۳۴ امره انتیادی

احمدتوفيق

0) 2

THE /A/YYE

انكليز لردن استرداد ايديلن مندب وشيخ سعيد ار ضائ مهمه سيله قلعه مرى ذباب ومخا سواجلي ولحج ايله صبيحه ، حواشب ، ضالع ، يافع عليا وسفلادن و بلاد فضليدن عبارت نواحئ تسعه يعني تعزلو اسندن دها و اسع جنوبي يمن و واب المندبدن شقره يه قدر سواحل دخي عدن كورفزى وشبه جزيره سى خارج اولديني حالده كاملا اليوم تحت اشغال و تأثير مزده بولنه يور

<sup>(</sup>١) تقدست ترجمته في صعحة ١٥١

حضر مو ته بلاد صو ماله و دنا كله و ار نجه په قدر بتون امر ا مشايخ و عقلا و اهالی ایله ده تابعیت مقاوله نامه لری عقد ایدیله رك ید مده محفوظدر : امام حضر تلرینك شو صره ده اهمتیله محافظه لرینی امر و تنبیه بیورد قلری مواقع و نقاط مهمه بو نار داخلنده در . عدن قبو سنده شیخ عثمان موضع مستحکمنه قارشو تمحكيم واشغال وخارقه كبي محاربه لر ويرديكمز خطوط ونقاط حربيه كه بونلرك ال مهملرى درب ، بير ناصر ، ودار هيثم ويا دار مشايخ دخي تسميه اولنان المجهاله ، وكل تيه و بير جابر ومحاط حواليسيـــــــــدر كاملا قوة عسكريه مزله بند و اشغال و محافظه مزده در حکومت متبوعه مز انکلتره و متفقار یله صلح اساساتنی قبول و۱۸ تشرین أول ۴۳۴ تاریخنده متارکه عقد ایله دیکندن وانکلتره و متفقینی در نبالری در سعادت لیماننده دو ستانه دمیر آند قدن بش و کن صکره موضعی متار که امو رینی تسویه و در سعادتله پمنك مخابر ه سنی تأمین و د شهامك نياتني دها يقيندن اكلامق مقصديله انكلتره حكومتندن رصحا مبلغ هدنه قواعد ندن بالاستفاده عدن والى وقو ماندانيله ملاقات وخط حر بده عسكر وأهالى اره سنده حاصل اولان هیجان عظیمی تسکین ایلهمکلکم ذات ولا یثینا هی و قول اور دو قوماندا نلفنجه بعضي اسبابدن دولای قصداً اهانت کبي کوستر يله رك امام حضر تارينك جانب هاشمانه لرينه فنا طر زده ياز لمش او لمه سندن مشار اليه حضر تلری بوملاقاًی ( لقد ساءنا ) تعبیر یله تقبیح بیوردقلری مر سول جو ابنال مه هاشهانه لرى صور تندن اكلا مقله پك متأثر اولام عين زمانده عاجز لرينك انكايز لوله شوصورتله يك طبيعي وضروري اولان عاس حقيقتنه هنوز واقف او لمايان بتون يمن اهالي محترمه مي طرفندن سوء تفسير ايديله جك وجهله جانب دو لتلر ندن نشر یات و اشاعاتده بولو نامه سی مقاصد خصوصیه تحتنده او لدینی معلوم ایسه ده عاجز لرینك بو مقدس پمن طویرا غنی محافظه و مدافعه ایجون درت سنه دنبرو مسبوق بى نهايه فدا كار لغم و و ثائقله تماما اثباته مقتدر اولد يغم

جهتله امام حضر تلرى ايله عن ولايت وقول اور دو صنك قولان باشقه هر دراو فعلى معاونت ماديه لرندن محروم اوله رق يا لكز تعز لو اسى رؤسا ومجاهدين واهالئ أمحترمه سنك مالا وبدنا اظهار وابذال ايله دكاري فوق العادة خدمات دينية وطنيه سايه سنده دشهانار عزه قارشو نه صورتله منهدياً محاربه لر و يرهرك باب المند بده و عدن قبو سنده فاصل مردانه ثبات ایله دیکم عند ارکا قادین وصبيلره وارنجه يه قدر هركسجه معلوم اولديفندن بوكي قصدي شايعات دلايقهـ نك ذره قدر اهميتي او لما يه جفنه قائل وقائم و بو بابده بتون بمن ار باب ناموس و وجدانني استشهاد ايده رم . تاريخ وو ثائق قريبا هر شيئي دها زياده صر احة ابر از ایده جکدر . انجق بمنك ایكی مهم مفتاحی اولان لحج و باب المندبي بتون عنك محافظة سلامتنده علاقه دار و صلاحيتدار ذوات كيمارسه هان تشريف بيورسو نلركه تسليم ايده يم دولت متبوعةً مفخمه مز ترخيصمزه امر و ير مشدر وظیفه مزختام بولدي آرتق بو وطن ثانیمز ده حربا قالمغه مأذون دکازشمدی ــ يه قدر و طناريني محافظه به شناب و بزه معاونت ايله مه دكارى حالده طاغارينك آره سندن او زاقدن بیوك سوزلر صرفي كندیلرینه قولای كالان و بز بیچاره و فداکار عنمانلی عسکر لري دشمالک طوپ و تفنك و ماکينه لی تفنك و طياره اتشلرى التنده يازين جهنمي قوملر وصوسز چواار وقيشيني صيتمه لي ورطو بتلي خند قلر ایجنده و جود مزی عزیز جانار یمزی فدا ایده رك دین و ناموس وطن وجدار حرمين الشريفين اولان مقدس يمن واهاليسني تجاوز اعدادن محافظه ا يدركن ديكر طرفعن بوقدر قان دوكوب جان و ير ديكمز لحج و حو اليسني بعض منافع خسيسه مقابلنه ودشمانه اعاده سنده اصرار ايدن وطن برور قهرمانلر هركيملرسه بلا افاته وقت مندبه ولحجه كله لرينك وهر طرفى تسليم ايله ملرينك تبليغ بيو رولمه سني خاصة رجا و بنده لري دين ووطنمه قارشو كيجه لي كو ندوز لي او غراشه رق مسبوق خدمات - ان سیار انهمك مكافاتی اوله رق قصداً اهانتله أنهام اید له کی اصلا قبول ایتمیه جکدن بو کبی افتر الری اشاعه ایدن مسببلرینه تعاما رد و اعاده ایله رم افتدم ۲/۹/۹۳۴ على سعيد

(LI+)

(1) D

448 \d\14

منطقة الحركات قوماندا نلغي أركان حربيه سي قسم ١ عدد ٣٨١٨

صنعا دہ متقاعد میر لوا حسین باشا حضر تلرینه ج ۷/۹/۷

طر ابلس غرب محار به سنده و بو حرب محومینك بدا یتنده و اقع اولا نار کبی بوکره ده صنعابعض تظاهر ات وطن پرورانه ده بولندینی وامام حضر تارینك تأمینات قویه سی پك دیندار آنه و طن پرور آنه آیدوکی حقنده کی اشعار یکز فادئ سرور در شمدي یه قدر حکومت سفیه لریمز همر نصلسه نه مالا و نه ده بدنا تمامئ فعلیاته اصلا آنقلاب آیله مامش اولان بو کبی تظاهر اتك بعد ما مملکتك صاحب حقیقیسی طرفندن فعلا و تماما اجر او تطبیقنی کورمك و آیشیتمك بزم آسیون جدا شایان تمنی در

بو تظاهر اتدن صکره ین اولاد لرینگ حدود لرینی تورك نفر جکاری محافظه ایتسون بز. کیفمزه باقا لم دیه درت سنه دن بری اولدیغی کبی سیرجی قالمه یوب بویوك کوچوك هرکس وظیفهٔ دینیه و وطنیه سنی ایفایه شتاب و یورس ولی بیهزیر غیر تله سعی و اقدام ایده جکنی امید ایتمك ایسته رم یابا نجیارك محر و میتار و خندقار ایجنده مدافعه و تعر ضارینه شرف و شانله مالی جهادی ختام بولدی شمدی برلی عرب اخوایمزكمحافظه وادارهٔ وطن ایجون سیاسهٔ ادارهٔ حر با جهادی زمانید رصوم بمن اولاد لرینه شمدی دوشن ایلك و ظیفهٔ ادارهٔ حر با جهادی زمانید رصوم بمن اولاد لرینه شمدی دوشن ایلك و ظیفهٔ انسانیت کار انه بمنده کی بتون عنافلیاره وطنارینك برقاریش محانی دشانه و برمه یوب بیکار جه شهدا مقابلنده شمدی یه قدر محافظه ایله د کارینه مکافاة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في صفحة ٢٥٤

وتشكر ا هر در لو معاونتی اجر ا و سالما آنا او جاقارینه ایصاله مروت كارانه بنل مساعی ایله مكدر . بونی هر كسدن اول امام حضر تلری تقدیر بیور رلر امید نده بم . حال ووضعیت عومیه نك ایجابات قطعیه سی ومر كز سلطنتك او امر صریحه سی مع الاسف یمنده کی عثما نیلیرك دین قادر اشاری او لان محترم عر بارسدن آخلایه رق و داعنی مستلز مدر تأویل و تفسیر امید لری قالما مشدر

بیان بیویلان مکتو بکزه متنظرم آنجی ذاتمکز ده بنده کزه ثبات توصیه ایله مکه نزوم کورمه کزه تمجب ایتدم . عدح نفس عیبدر فقط هرطر فدن کلان تلفر افلر مجبور ایده یور . درت سنه دن بری یمند ده ثبات و متانت غیرت و شجاعت در سنی ویرن و بدایت حر بده عاطل و عاجز پر حالده بولنان بوقول اور دویه نعرض و تجاوز فتح و استر داد بلاد روح و قابلیتنی و یروب نمونه امتثال اولان عاجز لری اولدیفمی ممنده کیمسه انکار ایده مز حسود مخالفلرمده بونی اعترافه مجبور در لر . هر حالده امام حضر تلرینك و ذا تدكرك كلات بخاری ایله و قاصه لرینی بیجاره عثمانی اولاد لرینك قانی بهاسنه النو نارله املا بخاری ایله و قاصه لرینی بیجاره عثمانی اولاد لرینك قانی بهاسنه النو نارله املا بخاری ایله و قاصه لرینی بیجاره عثمانی اولاد لرینك قانی بهاسنه النو نارله املا حن باشقه آمل و عملری اولما یانلرك ثبات توصیه لرینی پرو تستوایده رم . بتون خیج عسکری خسته در لر و فلا كتار یمزك مسبیلریده صنعا ده در لر ، حکومت متبوعه مزك صوك امر قرینه لحجده انتظار ممکن اولو رسه غیرت ایده جمکم متبوعه مزك صوك امر قرینه لحجده انتظار ممکن اولو رسه غیرت ایده جمکم عترم باشا حضر تلری

لحجده منطقة الحركات قومانداني مير لوا

على سعيد

(1) J

#### المجدم منطقة الحركات قوماندانلني واسطه سيله

اصالتاو عمن قومانداني حضر تارينه

• تشرین ثانی سنة ۹۱۸ تاریخلی مکتوبه جو ابسر

ملفوف متاركه شرائطنی مطالعه ایله دم. قبل الحرب حكومت متبوعه پمنده بالجله حركاتك أمام حضرتلریله بالمذا كره اجراهي امریني وبرمشدي . مشارالیه حضرتلریله كوروشدم نتیجهٔ مذكرات بروجه آتیدر :

- (۱) متاركه نامه نك اون التفجى ماده سى موجبنجه ترك سلاح ايده جك عساكر عثانيـه نك بوصور تله حركتى حقنده حكومت متبوعه مدن نه امام حضر تلرينه و نه مأموريتمه برامر واقع اولما مشدر. تبليغ عاليلرينك صحقنه اعباد ايتمكاه برابر امر آلمادن حركت ايتمه نك امكاني اولماديغنى تسليم بيوررسكز
- (۷) مملکنك بتون مقدر آنی امام حضر تارینك ألنده بولند یفندن مشار الیه دن آلد یفم و بالایه نقلا عرض ایاد دیکم امریله ۹۰ صفر سنة ۳۳۷ تاریخلی مشار الیهك ذات اصیلانه لرینه یاز دیغی تافرافنامه عنائلی عساکر ندن بر نفرك بیله دکل قادین و ارکك هیچ برعنائلی بورادن چیقاریله میه جفنی متضمندر
- (۳) متارکه نامه نك آون التنجي ماده سیله بونده مصرح بشنجی ماده سنده و متون متارکه ماده لرنده حکومت ملکیه نك اداره لی ترك اتیمه سی حقنده نه ایضاح و نه ده حتی بر اشارت موجو در
- (٤) متاركه شرائطنك ايفاسى حقنك بوكون تماميله امام حضر تلرى يدنده اولدينغى عرضيك مشار اليه ايله مقام صدارت آره سنده موجود شيفره ايله واضح براهر تلفرافي طلب وجلبندن ويا مشار اليهى اقناع ايده جك برعانلى مأمور مخصوصنك در سعادتدن كتير لمه سندن بشقه برجاره كوره م

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجته فی صفحة ۲۰۲

بمن واليسى محد نديم

### W V

#### يمن واليسى اصالتلو محمود نديم بك حضر تلرينه

۱۹ تشرین ثانی سنة ۹۹۸ تاریخی تلفراف اصالتنا مه لرینی آلهم ذات اصالت مآ بلری حرب زمانی اولدینی و نفوذ عسکریه نك دیكر قو ایه مرجح اولدینی بیلمه لیدر . بتون شرائط متاركه قوای عسكریه طرفندن یالكز تركیایه دكل اخیراً المانیا یه دخی جبراً قبول ایتد یر لمشدر و ذات اصالت ما بلری طرفنه اخبار کیفیت ایدلمدیکی بو ندن نشأت ایتمشدر . ادارة ملكیه نك عساكره متوقف اولدینی تذكر ایدیله رك آیری بر امره لزوم تورو لمه مشدی . امام همدیه قدر بر بیطرف عد ابدلمش و ترکیادك متفقی عد ایدله مشدی ترکیایه شرائط متاركه نك جبراً قبول ایتدیر لمه سندن دولایی انكاتره حكومتی شرائط متاركه نك جبراً قبول ایتدیر لمه سندن دولایی انكاتره حكومتی

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في صفحة ٢٥٩

ومتفقاری امام ایله آیری بر مقاوله اجراسنه لژوم کورمه مشاردر فقط انکلتره حکومتی بنم حکومتنات امام ایله اولان او زون بر دوستلفندن دولایی انکلتره حکومتی بنم واسطه م ایله کندیسنه شر اقط متارکه بی اخبار ایتمش و تورك قطعات عسکریه سنك و ادارهٔ ملکیه سنك تخلیه سی خصوصنده هر در لو معاونتی اعطا ایتمه سنه منتظر اولد قلرینی بیان ایتمشدر . کرك مالی و کرکسه اراضی مسائلنك أیلریده کندیسیله حل اولنه جفنه دائر انکاتره حکومتنات قرارینی کندیسنه اخبار ایتدم بشنجی ماده یمنه عائد دکلدر التنجی ماده یمه عائد بتون شر اقطی محتویدر اشبو ماده نه نهایت قسمی والکن اطنه به عائددر

عنده بولنان والى وقومانداندن استانبوله نقل ايدلمك ايچون آلنان بنون عابرات تلفر افيه لو ندر ده بزم حربيه نظارتي و اسطه سيله كوندريله جكنه دائر امر آلدم . احترامات خالصانه مى تقديم ايلرم

عد لده الكلير قواى حربيه سي قومداني

ميرلوا استيورت

#### بيان و ثيقة

ىشرىا فى الصبحة ١٢٦ سورة الوثيقة الى تثبت أن أحمد صلاح أحو الشبيح على صاح كان حيا فى لحج سنة ١٠٥٤ ولان بعس كلاتها عبر طاهرة رأينا أن ناشرها هنا وهمى:

اشترى أحد صلاح بن علي من سعيد سيروان البائع عن نفسه بنفسه ماهوله وملكه وذلك جميع الارض المسها حيط السيروان المعروف له بشرج الفقر من عبر بيزج واليه أفلاج حريرى فالذى بحد أفلاج حريرى قبلها باعقبه وطائفة من رواد الصيد وبحريا ملك عبد الله حسن على وشرقيا العبر وغربيا أرض السيد أحد ويس سفيان والذى بحد حيط السيروان قبلها الطيارة وفناح السفل وشرقيا الطيارة وبحريا الطيارة وغربها شرج الفقر . هذه حدود الجيم بشن وقدره وجملته ستون قرش عمال أقر لدى البائم المذكور أنه قبض الجيم من أحد صلاح حال البيم الو اقع بينهما في عام أربع وخسين بعد الالف شراه وبيعا بجميع شروطه الشرعية

#### (410)

### احصاء تقريبي لسكان النواحي التسع وحضر موت

|                      |                                       |                          | عدد      |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| عاصمتهم لحج          | سلطانهم عبد الكريم فضل                | المبادل                  |          |
| وهم مشايخ متفرقون    | يدير أمرهم سلطان لحيج                 | العبييحة                 | Y+ · · · |
| من سواحلها عران      | ها حدود مثل دار القديمي و             | والسلطان في              |          |
|                      | نب من رأس العاره                      |                          |          |
| عاصمتهم المسيمير     | سلطانهم محسن بن على                   | الحو اشب                 | Yo       |
| قبايل متفرقون        | أميرهم الامير نصر بن شايف             | الضالع                   | p        |
| 7.2                  |                                       | قبایل ردوان              |          |
| ؤلاء يديرون أمورهم   | ن على<br>الله عمر سف                  | شیح وطیب حس<br>» اهل عبد |          |
| انفسهم مستقلين       | عد الي                                | » اهل على                | 4.5      |
| عاصمتهم الضالع       | ل محمد تا بت<br>قاسم أحمد وسعمد حسن و | » اهل حج<br>» اها داعر   | 10000    |
| •                    | قاسم أحمد وسعمد حسن<br>لصا بر         |                          |          |
| عمر عاصمتهم المحجبة  | سلطانهم محد بن صالح بن                | يافع الاعلى              | A        |
| مفيفى عاصمتهم الغاره | سلطانهم عيدروس بنعسن ال               | يافع الاسفل              | 90 000   |
| •                    | سطانهم عبد الله بن حسين               |                          | 20 000   |
|                      | ن سلطانهم صالح بن عبد                 |                          | ٤٠ ٠٠٠   |
| على عاصمتهم أحور     | لان سلطانهم عيدروس بن                 |                          | 40 +0+   |
|                      |                                       | بيحان ومحا               | 1        |
| احدي عاصمتهم بالحاف  | مد سلطانهم عبدالله بن محسن الو        | اهلعبدالوا               | 10       |
|                      | سلطانهم صالح بن حسين جم               |                          | +0 +++   |
|                      | المكلا وبنادرها يمكمها القعيطي        |                          |          |
| عمر بنءوض القميطي    | اصمتها المكلا وسلطانهم                | إلسو احل و ع             |          |
| ، بن منصور الكثيرى   | عاصمته تربم وسلطانهم على              | أو الداخل و:             | ****     |
|                      |                                       | ald 1                    | A0+ +++  |

### خأمة

قائ الحمد يامستوجب الحمد والصلاة والسلام على النور الدائم والمعد القائم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ه و بعد فقد كانت مهمتى في تأليف هذا الكتاب شاقة لحرص كل الحرص على أن أضمنه الشيء الكثير مما هو في بطون الطوامير التي طال عليها القدم ، كما أننى حرصت على ألا أدون فيه الا ما تو ثقت من رؤيته ، أو ما محمته بالسند الصحيح ، أو ما رأيته بعينى وساهمت فيه بنفسى

والله سبحانه وتعالى يعلم أننى لا أقصد من وضعه ولا أريد بطبعه ونشره الا خدمة الحقائق والتاريخ ، حتى يكون لدى الناطقين بالعربية مرجع المتعرف عن مخلاف جرى عليه ماجرى على سائر أنحاء الجزيرة العربية ، بل هو في الواقع مخلاف حقيق بعناية أهله ، اذ يدهشنى أن أرى في سياحاتي من لا يعرف عنه شيئاً ، كأن أهله من سكان المجاهل لامن سلائل الصيد الاوائل

وكذلك أشهد الله على محبتي الكلية لامتى العربية في طول البلاد وعرضها وعلى أن كل أمنيتي أن أرى العرب جيعاً وقد استعادوا مجد الاسلاف ، وقضوا على كل أسباب التخاذل والخلاف ، وعلى أن المسلمين جيعاً هم أهل قبلة واحدة ، وأصحاب كتاب واحد ، واتباع نبي واحد بلغ رسالته مناديا قومه بلسان ربه (إن أكر مكم عند الله أتقاكم) ، ونسأل الله أن يوحد صفوفهم ويقوي جبهتهم وأن يتولى هدايتنا جيعاً الى الصراط المستقيم متمسكين بكتابه العظيم وسنة نبيه الكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم

و بعد فان بصر أحد بما يؤاخذني به فشفيعي عنده حسن قصدي 6 وانما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ مانوى وسبحان الله و بحمده أو لا و آخر ا الحوطة بمحروسة لحج

احمد فضل بن على العبدلي

### فهرس

Links

فامحة الكتاب

المسلم و

﴿ الفصل الأول ﴾ : لحج خلاف ومدينة ، مدينة القريضيين ، قرى لحج الدارسة ، أصل ميبة : بنا أبه المراكب في ساحل لحج ، سليان الرومي ، المشاريج ، من ضواحي لحج ، حصن منيف ، الزجاج في السيلة ، حدود مخلاف لحج ، رأس الوادي القديم

١٩ — ١٠ ﴿ الفصل الثاني ﴾: الرعارع والحوطة عدار حمادي و دار عبد الله عسكان الحوطة ع السادة آل مساوي عصبحية رجب ع المنصو ري والدارس عارات الحوطة ع قرى لحج ، الشيخ سفيان الزيادي عجدد بير أحمد ع مفتى لحج ، قاضى لحج ، الشاؤش المناث ﴾ : عدن في ساحل لحج ، لحج منتهى اليهن ع أقدم أسواق

﴿ الفصل النائث ﴾ : عدن في ساحل لحج ، لحج منتهى اليهن ، اقدم آسواق العرب ، قابيل في عدن ، أبونا آدم وجنته في عدن ، بر معطلة وقصر ، شيد ، عدن و القسطنطينية ، مخزن الرومان ، الاحساء في الحسوة ، إرم ذات الماد ، العجب والذهب في اليمن ، عدن جزيرة ، قنطرة المكسر ، لماذا محيت عدن ؟ أعظم مراسى اليمن ، النار في عدن ، قصور عدن القديمة ، ابن بطوطة في عدن ؛ عدن اليوم ، الصهاريج

٣٤ - ٧٥ ﴿ الفصل الرابع ﴾ أدباء عدن : العندي والتكريق ، القصيدة التي لاتدر س ٢٩ - ٧٩ ﴿ الفصل الخامس ﴾ : مأنى وادى لحج ، الرغادة ، الاحواض ، ورزان ، الجنات ، حرز ، حقب ، ذابه ، الذوية ، علصان ، رأس وادى لحج ، الرعار على عدوتي الوادي ، سيلة بلّه ، سد عرايس ، رأس وادي لحج الجديد ، الواديين و أعبارها ، الزراعة في لحج

المنصل السادس ﴾ : لحج من مخاليف حير ، أنساب قبائل لحج ، قرى آل سلام ، آل محسن من آل سلام ، معاصرة أحد صلاح لحسين بن عبد القادر ، قبائل لحج خليط من قحطان ، الانهاء الى العبدلة ، أمراء الضالع من حالمين ، علائق آل سلام بأمراء يافع

- الفصل السابع ﴾ أذواء البن ودوله المكبرى ، عاد و حير ، سقم تاريخ اليمن القدم ، ذو نواس و أصحاب الاخدود ، سقوط دولة حير ، جيء الحبشة ، سيف و كسرى ، الاسلام في البن ، اهال الخلفاء أمر البن ، قلاقل البن و فتنا على ٤٠ ﴿ الفصل الثامن ﴾ : عمال بني العباس ، حسكم آل زياد ، استقلال ابن أنها العلاء ، على بن الفضل القرمطي ، دخول الامام الناصر عدن ، استرجاج الحسين بن سلامة للحج و عدن ، دولة الصبيحيين في لحج و عدن ، آل زياد و معارك الرعار ، و معارك الرعار ، و معارك الرعار ، المناس ،
- و و الفصل التاسع ): توران شاه في عدن ، كتابه لصلاح الدين ، ولاية عبان الزنجبيلي ، نيابة عربن على رسول الزنجبيلي ، نيابة عربن على رسول
- ١٩ ٨٨ ﴿ الفصل العاشر ﴾ : بنو رسول مستقلون ، حملة من عدن على ظفار ، حملة على ظفار ، حملة على ظفار ، حملة على ظفار على عدن ، استقلال المؤيد بلحج ، معركة الدعيس ، طفرطل و الجحافل والعجالم ، عمر بن بلبال و الى لحيج و فتنته من منيف ، يحيى و العقار ب في باب عدن ، و فاة الملك المجاهد في عدن
- ٩٩ ٩٩ ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ : دولة بني طاهر ٥ دخول على بن طاهر عدن ٥ حلة من لحج الى الشحر ٥ اخراج يافع من عدن ٥ خلاف عبد الباقي على السلطان ٥ وصول البورتفال في البحر الاحر ، حصار البوكرك لعدن ٥ هزيمة الجراكسة ٥ استقلال عامر بن داؤد بعدن ٥ حصار الامام المطهر لعدن ٥ استيلاء الوزير ضلمان على عدن
- النصل الثاني عشر ) دراة الاتراك في لحج وعدن ، تغلّب على من سلبان على عدن ، طمع البور تغال في عدن ، ثورة العدنيين على الاتراك ، استرداد بيرى رئيس لعدن ، الرعارع عاصمة لحج ، أول سفينة بريطانية في عدن ، أسر الامير الاي هنري في عدن ، دولة يافع في لحج وعدن ، دولة الزيدية في لحج وعدن ، غنائم احمد بن الحسن من لحج ، الشافعية كفار التأويل ، حرب الشافعية والزيدية ، دولة آل هرهرة ، اختلال أمر الدولة الامامية ، البعثة الافرنسية في عدن ، عال الامام ومشايخ لحج ، استقلال لحج

ا كب الوحش، استقالال بير احمد، مطامع نابليون، زيارة المستر سولت الكب الوحش، استقالال بير احمد، مطامع نابليون، زيارة المستر سولت سلطان لحج، اسطول الوهابية في عدن، معاهدة السلطان احمد والسرهوم وفهام، الاعجم يتزرجم، الانكليز في البحر الاحمر، توكى بلماز، غرق ريا دولت، استيلاء الانكليز على عدن

ابن سلطان مكة ، خلع عبيد بن بحي ، السلطان فضل محسن ، فتنة عبد الله عسن ، الاتراك فضل محسن ، فتنة عبد الله عسن ، الاتراك في لحج ، معاهدة زايدة عرب الله محسن الى لحج عسن ، الاتراك في لحج ، معاهدة زايدة عرب الله محسن الى لحج عبان ، معاهدة المسيخ عبان ، معاهدة المواس عشر ) أصل المنازل من المنازل على ، القومسيون ، عصيان الوهط خدمة القضية العربية ، أبو النوب واليهسوب ، السلطان على بن احمد الفصل السادس عشر ) الحرب العظمى ، حركة غير اعتيادية في اليمن ، سياسة الامام ، كتاب والى اليمن السلطان ، اسباب مهاجة لحج ، الامام والميثاق ، الخطة الاستيلاء على لحج فقط ، موار بة الحوشي والفضلى، هزيمة الدكم ، سقوط الحوطة ، قوة سعيد باشا ، خسارة البلاد اللحجية ، اخلاد الشيخ عبان

١٧٧ - ٧٧٠ ( الفصل السابع عشر ) السلطان عبد الكريم ، المهاجرون في عدن ، الاتراك في لحج ، خر أب بير احد ، ولاه العبادل لسلطانهم ، جيكب والامير فصر ، السكة الحديد الي لحج ، السلطان عبد الكريم في عدن ، سفر السلطان الى مصر ١٩٧ ( الفصل الثامن عشر ) حديث المدنة ، الامام يدخل في الموضوع، الشافعية يتمسكون بالدولة العانية ، على سعيد يصر على التسليم

٧٩٩ - ٧٩٩ ( الفصل التاسع عشر ) الرجوع الى لحج ، العثور على الوثائق ، محسن فضل ، حلة الى الرجاع ، جيكب في القحرة . آدم يزور لحج ، السيد علوى في صنعاه ، فتنة في أطراف الحدود ، سفر السلطان الى الهند ، على سلام والسلطان محسن سفر السلطان الى أورو با مردو بالمردود ، سفر السلطان الى أورو بالمردود ، سفر السلطان الى أورود بالمردود ، سفر السلطان المردود ، سفر السلطان المردود ، سفر السلطان المردود ، سفر المردود ، س

## ﴿ تصحیح ﴾

| صواب                     | خطأ                | . سطو         | : inia |
|--------------------------|--------------------|---------------|--------|
| پخر ج                    | ينحرج              | ۲۱و۲۲         | ۳.     |
| عهمر التبايعة            | الصنبابية          | <b>Y</b> A    | 41     |
| الفنحة                   | - Wes !            | 14            | 44     |
| صخرها                    | (Costal            | <b>)</b> •    | 77     |
| بحثة                     | 1 190              | 4             | ٨٠     |
| المخاليف                 | Ser les            | *1            | 4.     |
| البرشتان                 | البرشان            | 17            | 41     |
| السعد                    | السيد              | 1             | 47     |
| دخل على ءامر             | دخل عامر           | ŧ             | 44     |
| وانهزموا                 | وانبرم             | · <b>•</b>    | 1.4    |
| · الامام محمد بن المتوكل | الامام المتوكل     | 1             | 1 . 9  |
| أحد آل سلام كان من عمال  | آل سلام کانوا عمال | (نحت الصورة ) | 117.   |
| يتخلوا عما معهم          | ينتحلوا مامعهم     | 1 -           | 177    |
| ترفع كلة ( فضلُ )        | صلاح بن أحمد صلاح  | (هامش)        | 1 2 4  |
| الدول                    | Pleeli             | 11            | 104    |
| قرية الحسوة              | قربة الحرة         | *             | 0 4    |

To: www.al-mostafa.com